القاموس الإسلامي للناشئين والشباب



# القاموس الإسلامي للناشئين والشباب



## الأسرة المسلمة

إعداد: محمد على الهمشري السيد أبو الفتوح على إسماعيل موسى

#### ح مكتبة العبيكان، ١٤١٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الهمشري، محمد على

الأسرة المسلمة: محمد علي الهمشري، السيد أبو الفتوح، علي إسماعيل موسى - الرياض.

... ص؛ ..سم (القاموس الإسلامي للناشئين والشباب؛ ٨)

ردمك: ٣-٣٨٨-٢٠-٩٩٦

1- العقيدة الإسلامية - معاجم ٢- الفكر الإسلامي - معاجم ٣- الحضارة الإسلامية - معاجم أ- أبو الفتوح، السيد (م. مشارك) ب- العنوان د- السلسلة ديوي ٣، ١٨٠

ردمك: ٣-٣٨٨-٢-٩٩٦ رقم الإيداع: ١٨/٠٦٨٧

الطبعة الأولى ١٩٩٧هـ / ١٩٩٧

الناشر

مكتبة العبيكان

الرياض ـ العليا ـ تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. ص.ب: ٦٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥ هاتف: ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس: ٢٦٥٠١٢٩ المنافعة الم

#### إشراف:

- د. محمد بن سعد السالم
- د. فهد بن عبد الله السماري
- - أحمد محمود نجيب

#### إعداد ومراجعة:

محمد على قطب الهمشري السيد أبو الفتوح السيد على إسماعيل موسى

مراجعة: أحمد محمود نجيب

د. عبد المحسن بن سعد الداود

- د. فهد بن عبد الله السماري
  - د. عبد الجليل شلبي
- د. عبد الله بن صالح الحديثي
  - د. فهد عبد الكريم السنيدي

على عبود أحمد معدّي أحمد فيصل الفيصل

- أ. د. حسن محمود الشافعي
  - د. محمد محمود رضوان
    - د. حسن جاد طبل
- د. فهمي قطب الدين النجار

الأمين العام لمجلس التعليم العالى.

وكيل وزارة التعليم العالى للشؤون الثقافية ـ والمشرف العام على دارة الملك عبد العزيز.

د. عبد المحسن بن سعد الداود ناثب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا.

أستاذ أدب الأطفال - الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي (١٤١١هـ ١٩٩١م).

باحث بالتطوير التربوي بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية سابقًا. موجه بالتعليم الثانوي بجمهورية مصر العربية سابقًا .

أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ـ القاهرة

مدير مركز أدب الأطفال سابقًا ـ المنتدب أستاذًا (لمواد الأطفال) بجامعة القاهرة

نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا.

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية ـ والمشرف العام على دارة الملك عبد العزيز.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف.

عضو هيئة التدريس-قسم الفقه-كلية الشريعة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، ووكيل وزارة العدل المساعد.

عضو هيئة التدريس-قسم الفقه-كلية الشريعة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

> إخصائي تعليمي بالتطوير التربوي ـ وزارة المعارف. باحث بالإدارة العامة للمناهج ـ وزارة المعارف.

أستاذ الدراسات الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

الأستاذ بمعهد التربية العالى للمعلمين سابقا . ووكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق ـ القاهرة

الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة .

عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

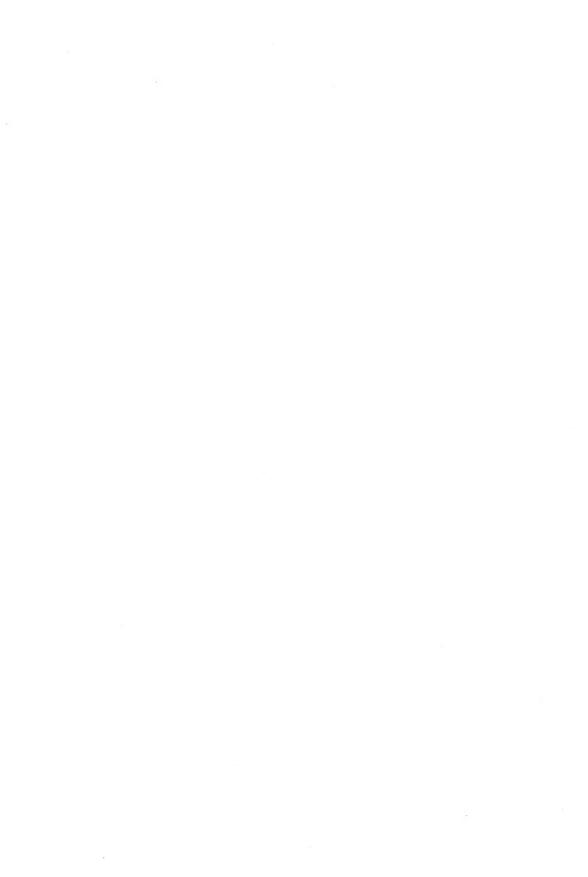

#### مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله ومن سار على در به واتّبع هداه إلى يوم الدين.

أما بعد ،،

فإن أسمى رسالة يكرّس الإنسانُ لها نفسه هي رسالة تربية جيل مسلم، يرعى الله في شئون دينه و دنياه، ويحمل الأمانة للحفاظ على دستور الإنسانية الخالد، كتاب الله الكريم، وهَدْي رسوله الأمين على، ويسلك في هذه الحياة وفقا لقواعد السلوك الإسلامي الصحيح.

وواقع الأمر أن الاهتمام بالعلوم الإسلامية والتربية الدينية ليس مسئولية المدرسة وحدها؛ فالخطط الدراسية توزَّع على مواد التعليم المختلفة، والمناهج مزدحمة، وعدد الساعات المخصصة لكل مادة لا يقبلُ الزيادة،

والكتب المدرسية تقلّصت وظيفتُها في كثير من الأحيان. واقتصرت على تقديم القدر - من المعلومات - الذي يسمح بنجاح الدارس في الامتحان. ولا يستطيع أحد أن يَتجاهل أن حاجة الناشئ المسلم ماسة إلى مرجع واف يجيب عن مختلف الأسئلة التي تَعرض له في حياته اليومية ، فضلا عن أن يُشْبع طَمأه للقراءة الحرة التي تجلب له المتعة ، من خلال الاطلاع على محددات سلوك المسلم ، في مجال الطهارة والعبادات وغيرها ، إلى جانب الاطلاع على التراث الإسلام على مر العصور .

ومن حاجة الشباب المسلم بعامة، والناشئين بخاصة، نَبعَت إذن فكرةُ إصدار هذا القاموس:

«القاموس الإسلامي للناشئين والشباب»

\*\*\*

وفيما يلي مزيد من التعريف بهذا القاموس:

\* إنه قاموس متخصص، يُعالج المصطلحات الدينية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملات، ويوفّر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، والقيم التي أرساها الإسلام، ورسَّخ أصولها.

وإذا كان العُرْفُ قد جرى على أن يكونَ القاموسُ مرجعًا يَرجعُ إليه القارئُ للكشف عن أصل مفردة من المفردات، وعن اشتقاقها أو عن معناها وكيفية استخدامها فإن هذا القاموسَ المتخصصَ يؤدي إلى جانب هذا وظيفة أخرى في مجاله؛ إذ يُعد مصدرًا للقراءة المتصلة، وللمعرفة والمتعة في كل مَدْخل من المداخل التي يعالجها؛ فهو يشرحُ المفهومَ الديني الذي يتضمنه المدْخلُ (المفردة)، ويعرضُ لاستخدامه في الآيات القرآنية وفي الحديث الشريف، ويعالجُ الاشتقاق اللغوي من زاوية الثقافة والمعرفة الدينية بشكل أساس. ويستطيع المستفيدُ من القاموس أن يعتمدَ على المادة المعروضة تحت كلّ مدخل على أنها مصدر قرائي يضم مادة متكاملة، وليس مُجردَ ثَبت بقوائم للمفردات ومعانيها.

\* وهذا القاموسُ يضع يد القارئ على المفردات أو المصطلحات الدينية الأساسية المتداولة في كتاب الله الكريم، وفي كتب الحديث وكتب الفقه، والتي تتجمعُ حولها المفاهيمُ الأساسية التي تشكلُ تفكير الإنسان المسلم وسلوكهُ وممارساته.

وتلك المفردات أوالمصطلحات هي «المداخلُ» المعروضة في أبواب القاموس.

ومن هنا فإنه عُمد إلى وضع أجزاء تحوي بين دفتي كل جزء منها شرحًا وتفسيرًا لما استُغلق على الفهم، أو توضيحًا لما استتر. وهذه الأجزاء هي:

(١) العقيدة. (٩) المعاملات الإسلامية.

(٢) الطهارة. (١٠) انتشار الإسلام في آسيا.

(٣) الصلاة. (١١) انتشار الإسلام في إفريقيا.

(٤) الزكاة. (١٢) انتشار الإسلام في أوروبا.

(٥) الصوم. (١٣) نظم الحكم في الإسلام

(٦) الحج والعمرة. (١٤) ازدهار العلوم والفنون الإسلامية.

(V) الجهاد. (١٥) مفاهيم وقيم إسلامية.

(٨) الأسرة المسلمة.

#### \* \* \*

\* تعالَجُ في كل جزء من أجزاء القاموس وبترتيب ألفبائي - المداخلُ الرئيسة التي تقعُ فيه، والتي وقع الاختيار عليها من قبل القائمين بإعداد مادة القاموس، وذلك بعد عملية مسح شامل للمصادر الأم في الموضوع، وبعد عملية انتقاء دقيقة تم من خلالها استبعادُ المداخل غير الأساسية، التي يتضح عدمُ شيوع استخدامها، وعدم حاجة الناشئة إليها بدرجة كبيرة في هذه الفترة من حياتهم.

\* وقد رُوعي في المداخل التي يقدمُها القاموسُ أن تكون في صيغة الاسم أو المصدر، وليس في صيغة الفعل الثلاثي، كما هي الحالُ في معظم القواميس اللغوية؛ وذلك مراعاة للغرض من القاموس، باعتبار أنه قاموسٌ متخصص، ومراعاة لاحتياجات القارئ الذي يواجه على الأرجَح - مصطلحا دينيّا يريدُ تعرُّفَه، وهذا المصطلح غالبا ما يكونُ في صيغة المصدر، وربما لايستطيع القارئ أن يعود بالمصطلح الذي يواجههُ إلى فعله الأصلي مجردًا، كما أنه على الأغلب لا يريدُ أن يدخل في متاهة الاشتقاقات اللغوية التي قد تبعده عن غايته، وتعوق استفادته المنشودة.

\* ويحرصُ القاموسُ على تقديم الخرائط للشرح و التعريف كلما كان هذا محنا؛ دعمًا لأهدافه في كونه موجَّها لفئة معينة من أبنائنا الطلاب والطالبات، وهم الناشئة والشباب. فالغرض أن يستفيد منه الصغير والكبير ناشئا وشابا.

ولكي يكون استخدام القاموس يسيرًا على المستفيد منه حرصنا أن نقدم في الصفحات الأخيرة من كل كتاب بيانًا شاملا بمحتواه الذي يعرضُ لجميع المداخل التي يضمُّها الكتاب. وقد رُتبت هذه المداخل ترتيبا ألفبائيًا، ليسهُلَ على المستفيد العثور على موضع المدخل الذي يريد. وسوف يجدُ من خلال هذا البيان: العنوان، ورقم الصفحة التي تحويه.

وإذا ما أراد القارئ البحث عن مفردة ما فعليه أن يسقط أداة التعريف (ال) من المدخل ـ إن وجدت ـ حتى يعثر على الحرف الذي يبدأ به المدخل في الترتيب الألفبائي؛ فمفردة مثل (التأويل) يبحث عنها في المدخل المبدوء بالتاء، و(الحساب) يبحث عنها في المدخل المبدوء بالحاء (حساب)، و(الخاتم) يبحث عنها في المدخل المبدوء بالخاء (خاتم). . وهكذا .

التأويل: تبدأ بالتاء (تأويل).

الخاتم: تبدأ بالخاء (خاتم).

الوحي : تبدأ بالواو (وحي).

\* \* \*

\* وإذا كان هذا (القاموس الإسلامي للناشئين والشباب) - فيما نَحسب محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده، وفي الفئة التي أعد من أجلها إعداداً يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية، فإن مكتبة العبيكان ودار أراكان اللتين كان لهما فضل هذه المحاولة لتؤمنان بأنهما قد خاضتا التجربة بعزم وإصرار ؛ مستهدفتين وجه الله، حريصتين على أن توفرا للشباب والناشئين مرجعاً ميسرا، يكون لهم نعْم الرفيق في مسيرة حياتهم التعليمية والعملية.

وإن «العبيكان» و «أراكان» لترجوان في الوقت نفسه أن تتلقيا تعليقات السادة المربين وآراء هم في هذا العمل، أملاً في تطويره في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى.

إن نريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا. والحمدُ لله أولاً وآخرًا. .

أسرة تحرير القاموس الإسلامي



## الأسرة المسلمة

#### تمهيد

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مَنْهُمَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْ قال: «مَن رزَقهُ اللهُ امرأةً صالحةً فقد أعانه على شَطْر دينه، فَليتَّق الله في الباقي». رواه الطبراني والحاكم

بَيَّنت الآيةُ الكريمةُ للناس أنّ مُجتمعَ الحياة الدُّنيا قد خَلقَهُ اللَّهُ وكوَّنَهُ من الرَّجُل والمرأة؛ فهما شريكان في تَعْمير الكوْن والقيام بأعباء الاستخْلاف وتكوين الأسرة الصّالحة.

وقد جاء الإسلام حريصًا على إصلاح المجتمع البشري، وصيانة دَمه وعرضه ودينه وعقله وماله، فَوضَعَ قواعد، وسن قوانين فيها توضيح لكل ما يَرْقَى بالبَشر ويُسْعد ألناس في الدُّنيا والآخرة. وركز الإسلام في تشريعه للأمّة الإسلاميّة على ما يرفع شأنها، ويُحقّق لها العزة والكرامة، ويضمن لكل أسرة فيها حياة مستقرة شريفة، وبذلك يرتفع بناء الحضارة والعُمران ليحقّق للبشرية الخير والرخاء.

وحدّدت النُّظُمُ الإسلاميةُ سبيلَها المأمونةَ فحفظتُها منَ الجُموح، وأمَّنتها منَ الشُّذُوذ، وأحاطَت المرأةَ بكلّ ما يسمو بها من رعاية، عمادُها ما أحلَّ اللهُ منَ الأطعمة والأشربة والملبس، وبيان حُقوق الوالدين، وواجبات الآباء نحو أولادهم.

- وفي هذا الباب نتناولُ ما عرُّ بالأسرة المسلمة مُنْذُ تكوينها أبًا وأمّا متفاهميْن تحتَ مظلَّة الزواج الطاهر، ومسيرة هذه الأسرة مع الأبناء الذين هم زينة الحياة الدُّنيا.

وقد تأتي رياحُ الخلاف، وتَهُبُّ عواصفُ الشّقاق، ويتعَذَّرُ الصُّلحُ والإصلاحُ، فيكونُ «الطلاقُ» أَبْغَض الحلال عندَ الله، ثم ما يَتْبَعُ ذلك من «حَضانة» للأطفال، وإنفاق عليهم.

- ومع إرهاق الحياة وكثرة مشكلاتها قد يكونُ «المرضُ» وما يُحيطُ به منْ علاجٍ ودَواء، وما ينتجُ عنه منْ ضعف ووفَاة، وما يتبعُ ذلك منْ تَجْهيز ودَفْن وعَزَاء.

- وأخيرًا نَعْرضُ لبَيان شرع الله في تَداوُل المال بيْنَ الورَثة بعدَ الْموت، في تَقْسيمِ عادلِ فريدِ يَضْمَنُ لكلّ وارثِ حقَّهُ المقْسُوم.

- وبعد أن فصل الله تعالى الحدود والأحكام لخير الإنسان وسعادته، بشر الطائعين بالجنّة وحذّر العاصين من العذاب المهين.

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخَلُهُ نَارًا خَالِدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٢، ١٢]



## أولا: المزواج

#### حرف الهمزة

- الإحصانُ

هو حماية الشباب من الزاّل والوُقُوع في شرك الرّذيلة، عن طريق الزواج الذي يَعف به الزّوجان.

قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّ بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن وَطَعَامُكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴿ [المائدة: ٥] وَلِلْمُتَابُ اللهَ وَجاتُ ) (المحصناتُ: العَفِفاتُ الطاهراتُ المَان وجاتُ )

وقد عفَّت المرأةُ وَطهرَتْ بالزواج فاسْتَحَقَّ مَنْ يخوض في سيرتَها الجَلْدَ. قال جَلَّ شأنه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عَلَيْ قال: «اجْتَنبُوا السَّبْعَ المُوبقات. قالوا: وما هُن يا رسول الله؟ قال: الشِّرْكُ بالله، والسِّحر، وقَتْلُ النَّفْس التي حَرَّمَ الله، وأكْلُ الرِّبا، وأكلُ مال اليَتيم، والتَّولِي يومَ الزَّحْف، وَقَدْفُ الْمحْصَنات الْمُؤْمنات الغَافلات». رواه البخاري ومسلم

وقد أمر النبي عَلَي الشّبابَ بإحْصان أنْفُسهم بالزَّواج فقال: «يا مَعْشرَ الشَّبابِ مَن استَطاعَ منْكُم البَاءَة فليتَزوَّجْ؛ فإنّه أغض للبَصر وأحْصن للفَرْج، ومَن لم يَستطعْ فَعَليْه بالصّوم فإنّه له وجَاء». رواه الجماعة عن ابن مسعود

وفي اللغة: حَصَّن بمعنى حَمَى وَوقَى. ومنه الحصْنُ؛ لأنّه يَحْمي مَنْ بداخله. وحَصَّنَ القَرْيَةَ بَنَى حَوْلَها حصْنًا، وَأَحْصَنَ الرجلُ فهو مُحْصَنَ، وأحْصَنت المرأةُ، وأحْصَنَها زَوجها فهي مُحْصَنةٌ، وحَصَنت المرأةُ عَصَنت المرأةُ عَصَنت مُحْصَنةٌ، فهي حاصنٌ وحَصَانٌ وحَصْناءُ، أيْ بَيّنَةُ الحَصانة وظاهرةُ العفّة.

#### - اختيار الزوجة

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]

لقد جعلَ اللهُ في الزواج السَّكَنَ من متاعب الحياة، وجعَلَ فيه الرَّحْمَةَ بَيْنَ القَلْبَيْنِ الْمُتَحَابَيْنِ. ولكي يُحَقَّقَ ذلك بَنَى الشَّرعُ اخْتيارَ الزوجة على ما يأتي:

- الدِّين: فهو الأساسُ الأولُ في الاختيار. وكلُّ ما تَتَحلى به الزوجةُ من زينة الدُّنيا زائلٌ فان؛ فلا مالَ يَبْقى ولا جَمالَ يَدومُ ، ولا حَسَبَ يُعْلى ، بل الدِّينُ هو المالُ والجَمَالُ والْحَسَب.

عَن أبي هُريرةَ ـ رَضيَ اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَى قال: «تُنْكَحُ المرأةُ لأرْبَع: لمالها ولحسَبها ولجَمالها ولدينها، فَاظْفَرْ بذات الدّين تَربَتْ يَداك». رواه البخاري ومسلم

- الإنجاب: ويُعْرفُ بسيرة أسْرتها.

عَن مَعْقل بن يسار قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «تَزَوَّجُوا الوَدودَ الوَلودَ؛ فإنّي مُكاثرٌ بكم الأمَمَ يُوْمَ القيامَة». رواه النسائي وأبو داود

- السَّماحَة والود الذي يَتجلَّى في بَشاشَة الوَجْه وسُهولَة الطَّبْع، والحرْص على إرْضاء الزَّوج. وهو ما يشيرُ إليه الحديثُ الشريفُ السابقُ في قوله: «تزوَّجوا الوَدُود».

- ويُستَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ بِكُرًا، وأَنْ يكونَ الزَّوجان مُتَقاربَيْن في السَّنِّ والمَرْكز الاجْتماعي والمُستَوى الثَّقافي والاقْتصادي، وكُلُّ هذه أمُورٌ تُعينُ على دَوام الْعشْرة وبَقاء الألفة.

وفي اللغة: خارَ فلانًا: فَضَّلَهُ على غَيْره.

وتَخَيَّره: اخْتَارَهُ. واستَخَارَه: طلبَ منه الخَيْرَ. يُقَال: استَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكُ. والخَيْرُ: اسمٌ للحَسَن في ذاته ولما يُحَقِّقُهُ من لذَّة أو نَفْع.

- الاستبراءُ

هو تَقَصِّي بَحْث الشَّيء أو الأمر بهدَف قَطْع الشُّبْهَة فيه.

واسْتَبْرَأُ الأمْرَ: قامَ بتقصّي البحث حتّى يَتَيقَّنَ منه.

والاستبراءُ في الزواج يُوجبُ ألا يَرْتَبطَ الرجلُ بامرأة في زواجٍ حتّى يَستَبْرئَ خُلُوَّها منْ أيّ مانعِ شرعيًّ يمنَعُ الزواجَ. ومن ذلك:

انْقضاءُ العدَّة إن كان قد سَبَقَ لها الزواجُ أو ماتَ عنها زَوجُها، أو وَضْعُ الْحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حاملاً. وفي ذلك تفصيل.

(انظر: «العدّة» في الطلاق، و«الاستبراء» في الطّهارة)

#### - الإشهادُ

الإشْهادُ: أَنْ يَحْضُرَ اثنان فَأَكثر منَ الرّجال المسلمينَ عَقْدَ الزواج، فيَشهدونَ بَمَا سُمعوا من إيجابٍ وقَبُول. والتَّثنيةُ هنا للنَّصِّ على الحَدّ الأدْنى للشُّهود.

وهو من الأركان الأساسيّة لصحّة الزواج.

ويُشتَرطُ في الشهود العقلُ والبُلوغُ والحريةُ، والإسلامُ، وسَمَاعُ كلام المتعاقديْن، مع فَهْم أنّ المقصودَ به عَقدُ الزواج.

والإشْهادُ أيضًا في البُّيوع لأجَل، وفي الدُّيون.

وعن أبي بُرْدَةَ أنَّه سَمع رسول الله عَلَيْ يقول: «لا نكاح إلا بولي الله عَلَيْ يقول: «لا نكاح إلا بولي الله عَلَيْ وشاهدَي عَدْل». رواه البيهقي والدارقطني والترمذي

وفي اللغة: شَهِدَ بكذا: أَقَرَّ بَمَا عَلمَ وَشَهدَ بنَفْسه. شَهدَ لَه: أَدَّى ما عنْدَهُ مِن شَهادَة. شَهدَ على كذا شهادةً: أخْبَر خبرًا قاطعًا، وشاهدَ الشَّيءَ: عاينَه. أَشْهدَ على كذا: جَعَلهُ يَشْهدُ عليه لِبُؤازِرَه.

قال تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وِالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخذَ الْمُصْلِينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: ٥١] وقال جل شأنه: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَوَرَجُلٌ وَالْمَرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا لَعُدَاهُمَا لَا يُحْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]

#### - الإعلانُ

الإعلانُ: إظْهارُ الحَفيّ والمُسْتَتر وإعْلامُ النّاس به، وفي الزَّواج: إعْلانُ النّكاح وهو من سُنَن الإسلام.

عن عائشة ـ رَضي اللهُ عنها ـ أنّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «أَعْلَنُوا هذا النّكاحَ واجْعَلُوه في المساجد، واضربوا عليه الدُّفوف». رواه أحمد والترمذي

(والإعْلانُ فَيصَلُ بَيْنَ الحلال والحرام)

وفي اللغة: الفعلُ أعْلنَ. يقال أعْلنَه وَأَعْلَنَ به: أَظْهَرَهُ وَجَهَرَ به. ويُقالُ أيضا: عَلَنَ الأمرُ عُلُونًا: شاعَ وظَهَرَ. عَلنَ الأمرُ عَلَنًا، وَعَلانيَةً: عَلَنَ.

#### - الأيّامَي

الأيِّمُ: من كانَ عَزَبًا، تَزَوَّجَ منْ قبلُ أو لَم يتزوَّج، رَجلاً كان أو امرأةً.

وقد أمرَ القرآنُ الكريم بتزويج الأيامَى والمُبادَرة إلى إحْصَانهم في قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنهمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٢]

وفي ذلك عفةٌ للشَّباب المسلم، وصلاحٌ للمُجْتَمَع الإسلاميّ.

وتَزْويجُ الأيامَى الفُقَراء يَدْخُلُ في مَصارف الزَّكاة تَحْتَ المُسْتَحقينَ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لأنّ جوعَ البَطن يحْفزُ إلى الإخلال بأمن المجتمع، وجُوعَ الفَرْج يَحْفزُ إلى الإخلال بعفّة المجتمع وسكلامة خُلُقه.

ثم إن تَعدُّدَ الزَّوجات قد يبدو وَجيهًا لتَحْصين الأيامَى من المسلمات اللاتي فقد نُ عَائلَهُن في الحُروب المُدَمَّرة في هذه الأيّام، ومعه تُشْرق وتتَجلى صورة الفكر الإسلامي، وتَبْدو مُتآزرة متكاملة ومُتماسكة.

وفي اللغة: آمَت الْمَرأةُ أَيْمًا: وأَيُومًا وأَيْمَةً: قَامَتْ بلا زَوج بكْرًا أو ثَيّبًا فَقَدتْ زَوْجَهَا، فهي أيّمٌ وأيّمةٌ، والجمعُ أيَائم، وأيامَى. ويُقال أم الرجلُ فهو أيّمٌ وآيمٌ. وقالوا: خلّفت الحَربُ النّساءَ أيامَى والأولاد يَتامَى. وقالوا: الحربُ مَأيَمَةٌ مَأتَمةٌ.

#### - الإيجابُ والقَبول

الإيجابُ: ما يَصْدُرُ من أحَد الْمُتَعاقدَيْن للتَّعْبير عن رغبته في إنشاء الصّلة الزَّوْجيَّة، كأن يقولَ أبو الزَّوجة أو وليُّ أمْرها: زَوِّجْتُكَ ابْنَتِي فُلانَةَ.

القَبولُ: ما يَصْدُرُ منَ الْمَتَعاقد الآخر من العبارات الدّالَة على الرّضا والمُوافَقة كأن يقول: «قَبلْتُ زَواجَها».

وقد زوَّجَ النبيُّ عَلِيَّةً رجلاً وامرأةً فقال: «قد مَلَكُتْكَها بما مَعَكَ من القُرآن». رواه البخاري

والإيجابُ والقبولُ في النَّكاح رُكْنَا الزَّواج، ولا يَتَحَقَّقُ العَقْدُ إلا بهما.

#### وشُرُوطُ الْعَقْد:

- (١) تَمْييزُ الْمُتَعاقدَيْن.
- (٢) اتحادُ مجلس الإيجاب والقَبُول.

ولا بُدّ منَ اسْتئذان الزُّوجَة ورضاها بزَوْجها.

عن خَنْساءَ بنْت خذام «أَنَّ أَبِاها زَوَّجها وهي ثَيِّبٌ فَأْتَتْ رسولَ الله عَنْ فَردٌ نكاحَها». أخرجه الجماعة إلا مسلما

وعن ابن عبّ اس أنّ جاريةً بكْرًا أتَت رسولَ الله ﷺ فَذَكَرَت أنّ أباها زَوَّجَها وهي كارهَةٌ ، فَخَيَّرَها النّبي أُ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدّارقطني

والبكْرُ إِذْنُها صَمْتُها حَياءً حتّى لا نُكلّفَها فَوْقَ طاقَتها، وفي هذا حفاظٌ على فطْرَتها وحَيائها.

عن ابن عباس أن رسول الله عَلَمْ قال: «الثَّيَّبُ أحقُ بنَفْسها منْ وليها، والبكْرُ تُستَأذَنُ في نَفْسها وإذْنُها صَمْتُها». رواه الجماعة إلا البخاري

أمَّا الثَّيِّبُ فلا بُدَّ من صريح العبارة بالمُوافَقَة؛ إذْ رَّبَا تَكُونُ عازفَةً عن الزَّواج لتَرْبية ولَدها، أو لا حاجَة لها إلى الرجل، وقد خَبَرَتْ ذلك عَنْ نَفْسها، وهي لا تَرْغَبُ في إيذاء مَنْ يُريدُ الزَّواجَ منها. وكفَى بذلك حَضارةً لتكوين مُجْتَمع الرَّضا والتفاهم والسَّعادة.

وفي اللغة: الفعل: أوْجَبَ الشَّيءَ إيجابًا: جَعَلَه واجبًا لازمًا وأوْجَبَ له البَيْعَ، وأوْجَبَ له الزَّواجَ، وقَبلَ الشَّيءَ قَبولاً: أخَذَهُ عن طيب خاطرٍ. وقَبلَ الخَبرَ: صَدَّقَهُ.

#### حرف الباء

#### - الباءَةُ

الباءَةُ: قُدْرَةُ الرَّجُل على الزَّواج، واستطاعَتُهُ القيامَ بالتزامات بَيْت الزَّوجية، فهي إذن الاستطاعةُ بالصّحة والمال.

عن ابن مسعود - رضي اللهُ عنه - أنّ رسولَ الله عَلَيّة قال: «يا مَعْشَرَ الشّباب، من اسْتَطاعَ منْكم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فإنّه أغَضُّ للْبَصَر، وَأَحْصَنُ للْفَرْج، ومَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بالصَّوم؛ فإنّه لَهُ وجَاءً ». رواه الجماعة

(الوجاء: الحصْنُ والوقايةُ منْ سَطْوة الشَّهْوة وَشرّها)

وفي اللغة: باءَ الرَّجُلُ وَبُوَّأ: تَزَوَّجَ، والبَاءُ والبَاءَةُ: النِّكاحُ والجماع.

#### - البناءُ بالزُّوجَة

البناءُ بالزَّوجَة: الدُّخولُ بالعَروس في ليلة الزَّفاف التي تَتَحَقَّقُ فيها الخلْوَةُ بين العَروسيَّن. ومنْ سُنن الإسلام أنْ يَدْعُو َ الزَّوجُ بالدُّعَاء المأثور.

فعن رسول الله عَلَي أنه قالَ في ذلك: «اللهُم إني أَسْأَلُكَ من خَيْرها وخَيْر ما جَبَلْتَها عَلَيه». رواه مسلم

#### حرف الناء

### - التبرُّجُ

التَّبَرُّجُ: إظْهارُ المَرْأَة زينَتَها وَمَحاسنَها لغير زَوْجها. وهو مُحرَّمٌ بنَصَّ الآية الكريمة التي تُخاطبُ نساءَ النبيِّ عَلِيَّهِ.

قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

قال مُقاتل: التَّبَرُّجُ أَنْ تُلْقيَ المرأةُ الْخمارَ على رَأسها ولا تَشُدَّهُ فيُواريَ قلائدَها وقُرْطَها وَعُنُقَها فيبْدو ذلك كُلُّهُ منْها، وذلك هو التَّبَرُّج. ثم عمَّت الآيةُ نساءَ المؤمنين في التبرُّج.

قال تعالى في السُّورَة نفسها: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لاَّزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩]

وفي الحديث الشريف عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: بَيْنما رسولُ الله عَلَيْ جَالسٌ في المسجد دَخَلت امْرأةٌ منْ مُزَيْنَة تَرْفُلُ في زينة لها في المسجد، فقال النبيُ عَلَيْ : «يا أَيُّها النَّاس، انْهَ وْانساء كم عَنْ لُبْس الزينة والتَّبخُتُر في المسجد؛ فإنَّ بني إسرائيلَ لَم يُلْعَنوا حتى لَبس نساؤهُم الزينة في المسجد» . رواه ابن ماجه

(مُزَيَّنَةُ: قَبيلةٌ عربيةً)

وفي اللغة: بَرَجَ بُرُوجًا: ارْتَفَعَ وظَهرَ، تَبَرَّجَت المرأةُ: أظْهرَتْ زينتَها للنَّهُ. لَلْغَيْر.

## - التَّبْريكُ والدُّعاءُ بالبَرَكَة

الدُّعاءُ: لُجُوءُ المرء إلى خالقه، والتماسُ الْعَوْن منْهُ في جَميع الأحْوال، وَغالبًا إذا لَقيَتْهُ شدَّةٌ أو أقْدَمَ على عَمَل يَحْتاجُ فيه إلى الصَّبْر. وقد وردَت عن النبي عَيِّ أَدْعيةٌ كثيرةٌ.

(انظر: « دعاء» في كتاب العقيدة)

وَكِمّا كَانَ الزَّواجُ مِن أَفْضَلَ مَا يَتَقرَّبُ بِهِ العبدُ إلى ربَّه؛ فهو نصْفُ الدَّين، فَقَد سَنَّ الإسلامُ الدُُّعاءَ للزَّوجين بالبركة، وهو ما يُعرفُ بالتَّبْريك.

فعن أبي هُريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ النبيّ عَلَيْهُ كانَ إذا رَفّاً قال: «بارك اللهُ لَكَ، وبَاركَ عَلَيْك، وجَمَعَ بَيْنكُما في الخير». رواه الترمذي وصححه

(رفّاً: أراد أن يدعو بالرّفاء، وهو الوِفاق والوِئام)

وعن عَقيل بن أبي طالب، أنه تزوج امرأة من بني جُشَم. فقالوا: بالرّفاء والبَنينَ. فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا كما قال رسولُ الله ﷺ: «اللهم بارك لَهُم، وبارك عليهم». رواه ابن ماجه

والفعلُ دَعَا، دَعْوًا، ودَعْوَةً، ودُعَاءً: طَلَب حُصولَ الشيء.

#### - تعدد الزوجات

جاءَ الإسلامُ الحنيفُ على يَد الرسول الطَّاهر عَلَى، فأسَّسَ دَوْلةً وبنَى حَضارةً، وأرْسَى قواعدَ أمّة رَفَعت لواءَ العدل والحرية في العالم على أيدي رجال كانوا الرُّوادَ الأوائلَ في كلّ فَن حَضاريًّ، وكانوا صُنَّاعَ التقدم الْعُمْراني الذي اقْتَبَسَتْهُ البشريةُ وبنَت عليه حَضارتَها الحديثةَ. ومن صُور العَظَمَة في التشريع ومظاهر الحضارة الإسلامية تَعَدُّدُ الزّوجات؛ حيث يُبيحُ الإسلام تعدُّدُ الزّوجات الى أربع في عصْمة الزّوج، مُقيِّدًا ذلك بالعَدْل بَيْنَهُن .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]

فإن خافَ الرّجلُ الظُّلمَ، أوْ عدَمَ استطاعَته توفيرَ الحياة الطَّيَّبة لكثرة العيال فقد أوْصَى المشرِّعُ بالاقتصار على واحدة.

وفَتْحُ باب تَعّدد الزوجات مع تَضْييقه قد يكونُ ضَرورةً في بعض الأحيان، لحلّ بعض المشكلات، أو لدفع أمراض اجتماعية خطيرة ومن ذلك:

(١) قد يَنْقُصُ عددُ الرجال عن عدد النساء نتيجةَ الحروب المُدَمِّرَة، فيَحْفَظُ الشَّرِعُ للْمَرَأة كرامَتَها بأنْ تكونَ زَوجةً ثانيةً مكرَّمةً، لا خليلةً مُمْتَهَنةً.

(٢) أنّ المرأة التي تَرضَى بالزواج منْ مُتَزوج ربَّما تكونُ قد وصَلَتْ إلى حالة مُؤْسفة منَ الحرْمان، لفقر أسْرَتها، أوْ فَوْت شَبَابها، أو فُتُور

أنُوثَتها، فلا بُدَّ أَنْ تُشْبِعَ الغَريزَة، إمَّا بالزّواج أو بالفَساد، فاحتواؤُها بالتَّعَدُّد دَفْعٌ لشرً مُسْتَطير يُهَدُ سَلامةَ الأمَّة صحّيّا وخُلقيّا.

(٣) قد يكونُ للزَّوجة الأولى ظروفٌ خاصةٌ كالمرض أو عدم الرغبة في الإنْجاب أو عدم القدرة عليه، وهنا قد يكونُ الزواجُ الشَّاني هو الحلّ، مع الإبقاء على الزوجة الأولى إكرامًا لها.

(٤) قد تَقْتَضي ظروفُ بعض الرّجال أحيانًا أنْ يُزاولوا أعمالَهُم مسافرينَ خارجَ أوطانهم زَمنًا طويلاً، وقد لا تُريدُ الزوجةُ التنقّلَ مع زوجها رعَايةً لأولادها، فيكونُ الزواجُ الثانيُ ضرورةً لعفّة الزوج.

- ومع ذلك قَيَّد الإسلامُ التَّعدُّدَ بعدَم الظلم للزوجات، ودَعا إلى الإصلاح والتَّقوى، وعدم الميل مع الهوى.

قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩]

وعن عائشة َ رضي اللهُ عنها ـ أنّ النبيّ عَلَيَّ كان يقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أمْلكُ فلا تؤاخذُني فيما لا أمْلك». رواه أبو داود والترمذي والنسائي

ولكنَّ نَفَرًا تَمَلِّكَتْهُمْ لَذَائدُهم الحسيةُ فاستباحوا التَّعَدُّدَ وأهْمَلوا أولادَهُم لكَثْرتهم، فكانوا شرَّا على مُجْتَمَعهم، وخزيًا في جَبين أمتهم.

وفي اللغة: التعدُّدُ: ما زادَ على الواحد بالحساب والعَدّ. يقال تَعدَّدت الآراءُ: أيْ زَادَت على رأي واحد.

## - كَنْ رُورِي اللهُ الذي الله

وقد رَخَّصَ اللهُ لنَبيّه عَلَيْهُ في الجَمْع بينَ أَكْثَرَ من أَرْبَع زَوْجات في وقت واحد، خُصُوصيَّةً له؛ لأنَّه عَلَيْهُ لم يَقْصدْ من ذلك مُتْعةً حسَّيةً أو لذّةً جنْسيَّةً ، بل كانت مشاغلُ الرسالة أسْمَى من لَذائذ الدُّنيا ومُتَعها.

- ولكلّ زوجة قصّةٌ، ولكل زواج هدفٌ قَرَّبَ فيه النبيُّ عَلَيْ بَيْنَ الأواصر، وَعَالَجَ النَّفُوسَ، ومسحَ برَحْمَته على القُلوب الحزينة والأَفْئدَة المَكْلُومَة.

بَنَى عَلَيْهُ بزوجَته الأولى السيدة خديجة ولم يكن الدّافعُ إليها مُتْعةً حسّيّةً أوْ نَزْوَةً، فهي في نَحْو الأربعينَ وهو في نحو الخامسة والعشرين.

وقد قضى معها نحو ٢٥ سنةً من غير أن يتزوَّجَ عليها، على الرغم من أنها عاشت حتى بلغت الخامسة والستين . . فهل من قضى زهرة شبابه مع زوجة تكبره بخمسة عشر عامًا يبحث عن لذة حسيّة؟!

وعندما تُونِّيت السيدةُ خديجةُ ـ رضي اللهُ عنها ـ ومرت الأيام عُرِضَ عليه عَلَيْهُ أَن يتزوجَ عائشةَ ابنةَ صاحبه أبي بكر الصديق. وما كان نبي الله عليه عَلَيْهُ ليرفضَ ابنةَ صاحبه الصديق، ولكنه قال إنها ما زالت صَغيرة. فقيل:

- نخطُبها اليومَ، ثم ننتظرُ حتى تكبر . . وهذا ما كان .

ولكن من يَرعى شئونَ البَيت، وشئونَ بنات الرسول عَلَيْهُ؟ وهنا ذكروا له عَلِيهُ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعة . . فقبل.

وكانت سَوْدَة أرملةً كبيرةً في السن، غير ذات جمال . . ولكنها كانت مؤمنةً فرت بدينها مهاجرةً مع زوجها إلى الحَبشة، فعَبَرا خفْيةً الصحراء

الوَعْرَة، ثم عبرا البحرَ الأحمر، وسارا مغتربين في بلاد غريبة . . وهناك مات زوجُها . . وقاست وحدَها آلامَ الغُربة والوحدة والهجرة .

وكان زواجُ الرسول على بها تكريمًا لها أيَّ تكريم في شيخوخَتها، بعد أن قاسَتْ في حياتها المتاعبَ والمشاقَ في سبيل الإسلام صابرةً راضية . . ولهذا كانت تقول: «والله، ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحبُّ أن يَبْعَثني اللهُ يومَ القيامة زوجًا للرسول عليه الصلاةُ والسَّلام».

وكان لعمر بن الخطاب الفاروق الذي أعزّ الله به الإسلام ابنة اسمها حفْصة ، توفي زوجها وترمَّلت ، فأصابتها الكآبة والحزن ، وعزّ على أبيها عمر أن يراها في هذه الحال ، ففكّر ، ثم ذهب إلى صديقه وصاحبه أبي بكر ، وحدثه . . وعرض عليه أن يتزوجها ، فصمت أبو بكر ولم يُجب . وكانت هذه صدمة كبيرة لعمر الذي ذهب بعد هذا إلى عثمان بن عفّان ، وكانت زوجته رقية بنت النبي على قد تُوفيت ، فعرض عليه أن يتزوج حفصة . ولكن عثمان اعتذر برفق ، فشعر عمر بالمهانة والضيق . وذهب إلى الرسول على يشكو إليه حاله ، وما هو فيه من حزن ومهانة ، فأجابه الرسول على ما رفضة أبو بكر وعثمان ، ومسح بيده الرحيمة أحزان عمر رضي الله عنه ، وأصبحت ابنته حفصة أمّا من أمهات المؤمنين .

وكان زيد بن حارثة قد وقع في الأسر، وبيع في سوق من أسواق العرب، وتنقل حتى وصل إلى بيت الرسول عَلَيْهُ، فلقي منه معاملة الرجل لابنه، لا معاملة السيد لواحد من مَواليه.

وظل أبو زيد يبحثُ عنه، حتى عَرفَ أنه في بيت الرسول عَلَى فذهب يطلبه ، ويعرضُ دفع الفدية ، فكان الرسول عَلَى كريًا كعادته دائما، وترك الحرية لزيد: إن شاء ذهب مع أبيه وأهله ، وإن شاء بقي معه . ففضّل زيد أن يبقى مع الرسول عَلَى على الرغم من توسلات أبيه وأهله . وأكرم الرسول عَلَى على الرغم من توسلات أبيه وأهله . وأكرم الرسول عَلَى ويرثُهُ ، على وأحذ بيده ، وقام إلى قريش فأشهدهُم أن زيدًا أصبح ابنه ويرثُهُ ، وأصبح زيد بعد هذا يُعرف باسم: زيد ابن محمد .

ومرت الأيام، وكبر زيدٌ فزوجَه الرسولُ عَلَيْهُ من بنت عمّته زَيْنَبَ بنت جَمّته رَيْنَبَ بنت جَمّشه وكانت من أشراف العرب ولكنَّ الزواجَ بينهما لم يستمر، وانتهى بالطلاق.

وكان من عادة العرب أن الذي يتبنّى غلامًا يُصبح مثلَ ابنه تماما، وله عليه حقوقُ ابن النَّسَب. وعلى هذا فإنه لا يصحُّ لمحمد على أن يتزوج زينبَ لأنها كانَت زوجةً لابنه بالتَّبني زيد.

وأراد اللهُ تعالى أن يصحّح هذه المفاهيم، فأمر رسولَه عَلَيْه أن يتزوج زينب حتى يَقضي هذا التصرف العملي على تلك المفاهيم الخاطئة قضاء تاما. ونزل قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاج أَدْعَيَائهم إِذَا قَضَوْ ا منْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

وقد كان زيدٌ ـ كما سبق ـ يُدعى زيد بن محمد ، حتى نزل قولُه تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو أُمُّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُم وَمَا جَعَلَ أَدْعَياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فَوْلَكُم بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُ وا آبَاءَهُم وَلَكُن مَا تَعَمَّدَت فَإِن لَكُمْ فِي الدّينِ وَمَواليكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيما ﴾ [الأحزاب: ٤، ٥]

أدعياءكم: يعني الذين تدّعون أنهم أبناؤكم، وهم أبناءُ غيركم.

هو أقسط: يعني هو أعدل وأصدق.

ومنذ ذلك الوقت أصبح زيدٌ يدُعي زيد بن حارثة.

وبعد غزوة الخندق التي لاقى فيها المسلمون الأهوال حتى نصرهم الله على جيوش الأحزاب بدأ القتال مع اليهود الذين نقضُوا عهد الرسول على وتتابَعت المعارك والغزوات دفاعًا عن الدين الجديد، وعَرف الرسول على بني المصطلق يتجمّعون بقيادة زعيمهم (الحارث بن أبي ضرار) للهجوم على المسلمين، فسار إليهم، ودار قتال مرير. نصر الله فيه المسلمين . وسقط الكثيرون والكثيرات من بني المصطلق في الأسر . وكان منهم جُويْرية بنت قائدهم الحارث، فلجأت إلى الرسول على لينقذها من ذل الأسر . وكانت فلما تزوجها الرسول على وأسلمت دخل قومها كلهم في الإسلام . وكانت هذه قصة واحدة أخرى من أمهات المؤمنين .

من هذا وغيره نجد أن كلَّ زواج كان له هدف اراد الله له أن يتحقق. ولما استَتَبَّ الأمرُ لدولة الإسلام نُهي النبيُّ عَلَى عن الزواج بعد ذلك. قال تعالى: ﴿لا يَحِلُ لَكَ النِساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

# حرف الجيم

- الجماعُ

هو اتصال جنسي بين الزوجين، قد تكون ثمرته إنجاب النسل وإرضاء الغريزة، وعفّة الفرج عن الحرام. ومن سنن الإسلام عند إرادة الجماع التوضؤ وذكر الله بالدعاء الوارد، فعن رسول الله على أنه قال: «من قال: بسم الله، اللهم جنّبني الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزَقتنا، فإن قُدِّر بينهما في ذلك ولدٌ، لن يَضر ذلك الولد الشيطان أبداً». رواه ابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس

وَلا يجوز للزوجين إفْشاءُ ما يَدُورُ بِينَهُما خلالَ الجماع؛ فقد نَهَى عن ذلك رسولُ الله ، حيث قال: «إنَّ شرَّ الناس عندَ الله يَوْمَ القيامَة الرجل يُفْضي إلى المرأة وتُفْضي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها». رواه أحمد

في اللغة: جَمَعَ الْتَفَرِّقَ: ضَمَّ بعضَه إلى بَعْضٍ. يقال: ما جَمَعْتُ بامرأة، أيْ ما تَزَوَّجْتُ.

### حرف الحاء

#### – الحضائةُ

هي الْولايَةُ على الطّفل لتربيته وتدبير شُئونه، وهي حَقُّ للصَّغير على والدَيْه أو مَنْ يَنُوبُ عنْهما في حال تَعَذُّر قيامهما بها.

والحَضانةُ بالنسبة للصَّغير واجبَةٌ على الوالدَيْن، لاحتياج الطفل إلى مَنْ يَرْعاهُ ويُدَبَّرُ شُئُونَه حتى يَرْشُد.

وفي حال انفصال الزوجين فالأمُّ أحَقُّ بحضانَة طفْلها من الأب ما لم يكُنْ بالأمِّ مانعٌ يَمْنَعُهَا مثل:

١ - الكُفْر . ٢ - الجُنُون . ٣ - عَدَم القُدرة على التَّربية السليمة .

٤ - التَّزوج بفاسد الأخْلاق. ٥ - عدم الأمانة وسوء الخُلُق في الأم.
 وإذا جاوزَ الطفلُ حَدَّ الحَضانَة سَقَطَتْ حَضانَةُ الأمّ.

عن عَبد الله بن عمرو أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابْني هذا كان بَطْني له وعَاءً، وحَجْري له حُواءً، وثَدْبي له سقاءً، وزَعمَ أَبُوه أنه يَنْزعُهُ منّي. فقال عليه الصلاةُ والسلام: «أَنْت أَحَقُّ به ما لمْ تُنْكَحي». أخرجه أحمد وأبو داود

ولا أجْرَ للحَضانة ما دامَت الزَّوجيَّةُ قائمةً، فإن انْفَصلَ الزوجان مُنحت الأُمُّ أجْرًا لحَضانَتها، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضييقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَضَعْنَ وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضيْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿ الطلاق: ٦]

وإذا انتهَتْ مدّةُ الحَضانَة فإذا اتفَقَ الأبُ والأمُّ على تكفُّل أيّهما بالصَّغير ينفذُ الاتّفاقُ وتَسْقُطُ أجرةُ الحَضانة عن الأم، وإن اخْتلَفا وتَنَازَعا خُيِّر الصَّبيُّ، فأيَّهُما اخْتارَ لحَضانَته نُفِّذَله؛ لما روَى أبو هريرةَ ـ رَضيَ اللهُ عنه ـ قال:

جاءت امرأةٌ إلى رسول الله عَلَيْهُ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ زَوجي يريدُ أنْ يَذْهَبَ بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نَفَعني (\*). فقال عَلَيْهُ: «هذا أبوكَ وهذه أمُّكَ، فَخُذْ بيد أيّهما شئْتَ». فأخذ بيد أمّه، فانطلَقَتْ به. رواه أبو داود

(\*) تقصد الأم أن ابنها يساعدها في أمور معيشتها مثل إحضار الماء من البئر.

وأولَى النّاس بالحَضانَة الأمُّ، وتَنْتَقلُ بعدَها إلى أمّ الأمّ وإن عَلَتْ، ثم أمّ الأب، ثُمَّ الأخت الشقيقة للطفل، ثم الأخت لأمِّ ثم لأب، ثم بناتهن، ثم الخالة الشقيقة فالخالة لأمَّ فالخالة لأب، ثم بنات الأخ الشقيق، ثم لأمِّ ثم لأب، ثم العمة الشقيقة، ثم لأمِّ ثم لأب، ثم خالة الأمّ، فحالة الأب، فعمّة الأب بتقديم الشقيقة في كلِّ.

# – حقوقُ الآباء

- طاعةُ الوالدَيْن امْتثالا لقضاء الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أُفّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (آ٢) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن الرَّحْمةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرًا ﴿ [الإسراء: ٢٣، ٢٣]

- برُّهما والإحسانُ إليهما لما جاءَ في الآيتين السَّابقتين، ولحديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: جاء رجلُ إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله، مَنْ أحقُّ بحُسْن صَحَابَتي؟ قال: «أمُّك». قال: ثمَّ مَن؟ قال: «ثمَّ أبوك»

. رواه البخاري

- رحمتُهما والشفقةُ بهما. قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُو لِي وَلوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]

- تَوْقيرُهما والاعْتزازُ بهما؛ فَهُما أصلُه ونَبْعُ حياته، ومصدرُ نعيمه في الدُّنيا والآخرة.

عن ابن عباس - رضي اللهُ عنه ما - قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ما من مُسلم له والدان مُسلمان يُصبحُ إليهما مُحْتَسبًا إلا فتحَ اللهُ لهُ بابَين - يعني إلى الجنة - وإنْ كان واحدًا فواحدٌ، وإن غَضبَ أَحَدُهما لم يَرْضَ اللهُ عنه حتى يَرْضَى عنه. قيل: وإنْ ظَلماه؟ قال: وإن ظَلَماه». رواه البخاري

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلَيْهُ أَنّه قال: «رضًا الله في سَخَط الوالدَيْن، وسَخَط الله في سَخَط الوالدَيْن» . رواه الترمذي والحاكم

- الدُّعاءُ لهما بعد مماتهما امتثَالاً لأمر الله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّعاءُ لهما بعد مماتهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]

عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْه قال: «إذا مات الإنسانُ انْقَطَع عملُه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنْتَفَعُ به، أو ولد صالح يَدعو لَه». رواه مسلم حقه عَنُ الأبث،

- تَوْفيرُ الحياة الْمَيسَّرة لمعيشة الأولاد بقَدْر اسْتطَاعة الأب، بلا إسْراف ولا تَقْتير. قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧]

- الرَّحمةُ بالأولاد والإشفاقُ عليهم.

عن أبي هريرة وضي الله عنه وقال: «أتى النبي عَلَيْه رجُل ومعه صَبي الله عنه أبي هريرة وأبي الله أرحَم في الله أرحَم الله أرحَم الله النبي عَلَيْه وهو أرْحَم الرّاحمين وواه البخاري في الأدب الفرد

- تأديبُ الأولاد وتعليمُهم قَدْرَ استطاعَتهم؛ تَنْميَةً لمواهبهم وقُدْراتهم. يقولُ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطّاب رَضيَ اللهُ عنه: «عَلِّموا أولادكم السّباحة والرّماية، ومُروهم فَلْيَثبُوا على الخَيْل وَثْبًا».

- مُرَاقَبَةُ الأولاد وملاحظةُ سُلوكهم إِبْعَادًا لهم عن الانحراف ورفاق السُّوء، ليسيروا على الطريق المستقيم؛ فإنَّ رفاقَ السُّوء شرُّ في الدُّنيا، وعَداوةٌ في الآخرة.

قال تعالى: ﴿الأَخِلاَءُ يَوْمَئِذِ بِعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ ۖ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] وقال جلَّ شأنُه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[التحريم: ٦]

- العدل بين الأولاد في الحُبِّ والنفقة، لا فرقَ بينَ البنين والبنات.

روى أصحابُ السُّنَن والأمامُ أحمدُ وابنُ حبَّان عن النُّعْمان بن بَشيرِ أن الرسولَ عَلَى النُّعْمان بن بَشيرِ أن الرسولَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

### - الحقوق الزوجية

واجبُ الزَّوج: حقوقُ الزَّوجَة نَفَقَتُها من طعامٍ وشرابٍ وكسْوَةٍ وسُكْنَى، قَدْرَ استطاعة الزَّوج، بلا تَقْتير ولا إسْراف.

قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرَ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]

وعن معاوية القُشيري - رَضي اللهُ عنه - أنّ رسولَ الله على قال لمن سألَهُ عن حَقّ المرأة على زَوْجها: «تُطعمها إذا طَعمن ، وتَكُسُوها إذا اكْتَسيْت، ولا تَضرب الوَجه، ولا تُقبّح ولا تهجُر إلا في البيت» . رواه أحمد وأبو داود وابن حبان

ومن حقّها الاستمتاعُ به جسديا ونَفْسيّا، وأنْ يَقْسمَ لها بالعَدْل إنْ كانَتْ له زَوْجاتٌ أخْرياتٌ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَأذَنَ لها في تَمْريض مَحارمها وَشُهود جنازة من ماتَ منهم، وزيارة أقاربها، ويُسْتَحبُّ له إكرامُ أهْلها وعَشيرَتها.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرْهُبُوا بَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرْهُبُوا بَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩]

حُقوقُ الَّزَّوْج: من حقوق الزوج على زوجَته (أي من واجبات الزوجة): الطاعةُ في كلِّ ما أحَلَّهُ اللَّهُ؛ إذْ لا طاعَةَ لمخْلوق في مَعصية الخَالق.

قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]

- ولَهُ حفظُ ماله وصَوْنُ عرضه، وأنْ لا تَخْرُجَ من بَيْته إلا بإذْنه.

قال تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤]

وفي الحديث الشريف عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله على قال: «ما استفاد المؤمن بعد تَقُوى الله عز وجَل خيراً من زُوجة صالحة ، إن أمرَها أطاعَتْهُ ، وإن نَظر إليها سرتَّهُ ، وإنْ أقْسَم عَليْها أبَرَّتُهُ . وإن غاب عَنها نَصَحَتْهُ في نَفْسها وماله » . رواه ابن ماجه

- وله علَيها أَنْ تُسافرَ معه حيثُما شاءَ، إذا لمْ تكنْ قد اشْتَرَطَتْ خلافَ ذلك.
  - ولهُ علَيها ألا تَصُومَ تَطَوَّعًا إلا بإذْنه، وألا تَمْتَنعَ عَنْه إلا لعُذْر شَرْعي . وفي اللغة: الحَقُّ: النَّصيبُ الواجبُ للفَرْد أو الجَماعَة. الحَقُّ مفُرَد، والجمعُ: حُقُوقٌ.

### حرف الخاء

# - الخطبة

الخطبة: هي طلَبُ المرأة منْ أهْلها للزّواج بها. وهي مشروعة في النّكاح، تُوضّحُ أنّ الخاطبَ راغبٌ في المُصاهرة.

ويُشْتَرَطُ ألا تكونَ الفتاةُ مَخْطوبةً ولم تُفَكَّ خطْبَتُها، فذلك أمرٌ نَهَى عنه رسولُ الله ﷺ.

عن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضيَ اللّهُ عنه ـ قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُم على بَيْع بَعْض، ولا يَخْطُبَ الرَّجلُ على خِطْبَة أخيه حتى يَنْكحَ أو يَدْعَ). رواه البخاري

والخطبة مقدمة لطلب المرأة من أهلها يؤديها عن الخاطب كبير العائلة.

عن ابن مسعود ورضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا أراد أحدُكم أنْ يَخْطبَ لحَّاجة منْ نكاح أو غَيْره، فَلْيَقُل الحمدُ للَّه نَسْتَعينُه ونَسْتَغفرُه، ونَعوذُ بالله منْ شُرور أنْفُسنا وسَيَّئات أعْمالنا، مَنْ يَهْده الله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْللْ فلا هادي له، وأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولُه. . ». أخرجه الترمذي

ويُستَحبُّ النظرُ إلى ما يُرَغَبُّه في الزواج منَ المَخْطُوبَة، كالْوجْه والكفَّيْن وما يَدُلُّ على الجَمال والملاحَة.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَى قال: «إذا خطب أحدُكم المرأة فإن استَطاع أنْ يَنْظُرَ منها إلى ما يَدْعوُه إلى نكاحها فَلْيَفْعَل ». أخرجه أبو داود والحاكم وفي اللغة: خَطَبَ المرأة إلى أهلها وَطَلَبَها منْهمُ للزَّواج فهو حَاطبٌ، وهي مَخْطُوبَة. والكلامُ الذي يُلْقَى في المَحافل: خُطْبَةٌ، والجمع خُطَبٌ.

### حرف الدال

- الدُّفُّ

ضَرْبُ الدُّفَ في حفل العُرْس والزّفاف مباحٌ، ما لم يكنْ فيه مُجُونٌ في القَوْل، واختلاطٌ بالنّساء، أو إسرافٌ إلى حدّ البَذَخ وفي الحَيّ من هو مُحْتاجٌ، وما لَمْ يكن فيه أيضًا إيذاءٌ للجيران، فَخَيْرُ الأمور الوسَطُ، وفي هذه الحالات ليْسَ التَّحْرِيمُ راجعًا إلى ضَرْب الدُّفّ.

لقد زَفَّتْ أَمُّ المؤمنينَ عائشة - رَضي اللهُ عنها - الفارعة بنت أسْعَد، وسارَتْ معَها في زفافها إلى بَيْت زَوْجها فقالَ النبيُّ عَلِيَّة : «يا عائشة ما كانَ مَعكُم لَهُوٌ ؟ فإنّ الأنْصارَ يُعْجبُهم اللَّهُوُ». رواه البخاري وأحمد

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله على قال: «أعْلنُوا هذا النّكاح، واجعَلُوه في المساجد واضربواعليه الدُّفُوف» . رواه أحمد والترمذي وفي اللغة: الدُّفُّ: آله يُنْقَرُ عَلْيها، والجمع دُفُوفٌ، وصانعُها الدَّفّافُ.

### حرف الذال

# - الذُّريَّة

لَقَدْ نَظَّمَ الإسلامُ الزَّواجَ وَشَرَعَ قَوانينَه إبْقاءً للنَّسْل، ودَوامًا للتّكَاثُر الذي يَرْقَى بالمجْتمَع، وَجَعَلَ ثَمَرةَ الزواج إنْجابَ الأولاد.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٧]

وقال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾ [النساء: ١]

وقد فَطَرَ اللهُ قلبَ الأبوين على مَحَبَّة الأولاد، والاهتمام بأمرهم والشَّفقة عَليهم، وجَعلَ اللهُ الأولادَ زينةَ الدُّنيا وبهجَتَها.

قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً﴾ [الكهف: ٤٦]

وعدَّهم الخالقُ نعْمةً تَقَرُّ بها أعْيُنُ والديهم.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُـولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْـيُنِ وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ولكي تكونَ الذُّرِيَّةُ قُرَّةَ أَعْين وضَّحَ الإسلامُ للآباء والأبناء قـواعـدَ التعامل والتربية بما يحقّقُ للأسرة السعادة والهناءة.

وفي اللغة: الذُّرِيَّةُ: وَلَدُ الإنسان ونَسْلُه (الذَّكر والأنثى)، ويقال للجمع أيضا ذُرَيَّة، وتجمعُ الذريةُ على الذُّريَّات، والذَّرَاري.

# حرف الراء

- الرَّفَثُ

انظر: «الرَّفَث» في كتاب الصوم.

# حرف الزاي

- الزَّوجُ المثاليُّ «محمد عَلِيَّه»

لن يَجدَ العالَمُ كُلُّهُ زُوجًا مثاليّا سَمَا إلى خلق النبيّ عَلَيْهُ في بَيْته ومع زُوْجاته؛ فَقَدْ كان عَلِيد :

١ طَلْقَ الوَجْه، سَمْحَ اليد، عَفيفَ اللفظ.

قال عنه خادمُه أنسُ بنُ مالك رَضي اللهُ عنه: «خَدَمْت النبيَّ عَشْرَ سنينَ، فما قال لي أفِّ قَطُّ، ولا قال لشيءٍ فَعَلتُه لم فَعَلْتَه؟ ولا لشيءٍ تركتُهُ لم تَركْتُهُ؟».

هذا مع خادمه، فَما بَاللَّكَ به معَ زَوجاته؟

٢- لا يُرْهِقُ أَزْواجَه بمطالبه؛ فقد كان يَخْصفُ نَعْلَهُ، ويرقِّعُ ثَوْبَهُ، وَيرْفَعُ
 القمامة من بَيْته تَخْفيفًا عَنْهُنَّ.

٣- لا يضيِّق على زوجاته، فلم يَبْخَلْ على أمّ المؤمنينَ عائشةَ ـ رضي اللهُ عنها ـ في رُؤْيتها للأحْباش وَهُمْ يَتَدَرَّبُونَ بأسْلحَتهم في المسجد ويتلاعَبُون بها، فستَرها ووَقَفَتْ خَلْفَه تُشاهدُ وتَرى.

٤- لم تَغب عنه مُجامَلة نسائه، فقد سابَق أمَّ المؤمنين عائشة فَسبَقها، ثم أعاد الكرَّة فتعمَّد البُطء لتَسبْقه جَبْرًا لخاطرها.

٥ ـ ومع ذلك فَقَد كان يَحْفَظُ العَه دَ، وكان شَديد الوَفاء لَمَنْ غابَت عن
 حَياته.

فقد لام أمَّ المؤمنينَ عائشة ـ رضي اللهُ عنها ـ عنْدما غارَتْ من الذِّكُ و الطَّيّب الدائم لأمّ المؤمنينَ خديجة ـ رضي اللهُ عنها ـ وقالت: «لقد أبْدلَكَ اللهُ خيرًا منها». فَغَضب ، وقال: «والله ما أبْدلَني اللهُ خيرًا منها . . » إلخ . رواه أبو داود والترمذي

# - زُوجَة مثاليَّة

لقد تَجلّت هذه الزَّوجة المثاليَّة في أمّ المؤمنين حديجة ـ رَضي الله عنها ـ زوج الرسول عَلَيْ ؛ فقد كانت للرسول الأمْن والسَّكن والحُب والوفاء . تَجلَّى ذلك في ردَة عَلَيْ على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «والله ما رزَقَني الله خيراً منها؛ آمنت بي إذْ كذبني النَّاس ، وأعْطَتني إذ حَرَمني الناس ، ورزَقني الله منها الولد).

وقد كانَ لهُ منها السَّمْعُ والطاعةُ في كلّ شئون الدُّنيا والدِّين، وهي أوَّلُ من آمن به وأسْلَمَ من النِّساء.

وهو الأمينُ على مالها وتجارتها. وكان مَحلَّ عنايَتها واهْتمَامها. سارَعَت إلى وَرقَةَ بن نَوْفَل تسألهُ عمّا شكا منه زوجُها عندَ نُزُول الوَحْي، لتَطْمئنَ على مُقَدِّرات حَياته ؛ لأنَّه المثاليُّ الذي يُنيرُ حَياتَها، وصفاتُه في قمَّة ما يأسرُ المثالية . قالت رضي اللهُ عنها: "إنَّكَ لَتَصلُ الرَّحمَ وتَحْمِلُ الكَلَّ وتُكْسبُ المَعْدُومَ وَتَقْري الضَّيْفَ، وتُعينُ على نَوائبَ الحَقَّ».

تقول اللغة: أَمْثَلُ النَّاس: أَدْنَاهُم إلى الخَيْر. وهؤلاء أماثلُ القَوْم: خيارُهُم، والمُثْلَى تأنيثُ الأَمْثَل.

# حرف الشين

### - الشروط في الزواج

الشُّرُوطُ في الزواج ما يُنَصُّ علَيها في عَقْد الزَّواج ليلْتَزَمَ الزَّوجان بها، وقد أعطى الإسلامُ كُلا منَ الزَّوج والزَّوجَة الحَقَّ في الشُّرُوط التي يَراها مُلائمةً لدوام الزَّوجيَّة، وتُشْبَتُ في عَقْد الزَّواج. ويُعَدُّ الإسلامُ أوَّلَ مُؤَسِّس للحضارة الأسريَّة التي يحاولُ البَشرُ إِدْراكَها بعدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا منَ الإسلام. والشُّرُوطُ مَقْبولةٌ في عَقْد الزَّواج مَا لَمْ تُحلَّ حرامًا أو تُحرَّمَ حَلال، كَأَنْ وَالشَّرُ وَلَمُ الزوجةُ ألا يُخرجَها الزَّوج من بلَدها، أو ألا يتَزوَّجَ عليها.

عن عُفْبَةَ بن عامر أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَحَقُّ الشُّرُوط أَنْ يُوفَّى بها ما اسْتَحْلَلْتُم به الفُروجَ ». رواه البخاري ومسلم

وفي اللغة: الفعْلُ شَرَطَ، ومنه: اشْتَرَطَ عليه كذا أي شَرَطَ. وتَشَارَطا: وَضَع كُلُّ منْهما شُرُوطًا قَبلَها صاحبُه.

# – الشِّغَارُ

الشِّغَارُ: هو الزَّواجُ منْ غَير مَهْر بالتَّبادُل، كأنْ يُزَوِّجَهُ قَريبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخرُ قَريبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخرُ قَريبتَهُ من غير مَهْر منْهُما. وهنا خَلا الزَّواجُ منَ المهر الذي هو حَقُّ وفَرْضٌ واجبٌ على الزَّوج عندَ عَقْد الزواج تَأْخُذُهُ المرأةُ حقّا خالصًا لها، أو يأخُذُهُ وليُّها إنْ كانَتْ قاصرًا ويَحْتَفظُ به لَها حتى رشدها.

وقد نَهَى النبيُّ عَكِ عن الشغار .

عن أنس بن مالك ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «لا شغار في الإسلام». رواه ابن ماجه

وفي ذلك تكريمٌ للمرأة من الإسلام، وأنَّها لَيْسَتْ مَتاعًا للاستبدال، بل لَها كِيانُها ووجْدانُها. وفي ذلك سَبْقٌ للإسلام أيُّ سَبْقِ.

تقول اللغة: شَغَرَ المكانُ شُغوراً: خَلا وفَرَغَ. والفعل: شَاغَرَهُ مُشَاغَرةً وشغاراً. ومُناسبَتُه أنَّه أخلَى الزوجةَ منَ الصَّداق المُستَحَقِّ لَها شَرْعا.

# حرف الصاد

#### – الصيد

الصَّيْدُ: هو اقْتنَاصُ الطير أو الحيوان الْمُتَوَحَّشِ الذي لا يُقْدَرُ عَليه. وقد أَبَاحَ اللَّهُ الصَّيْدُ أيامَ الحَجّ أَثْناءَ اللَّهُ الصَّيْدُ أيامَ الحَجّ أَثْناءَ الإحْرام.

قال سبحانَه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1]

وقال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْه تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٦]

وقال جلَّ شأنُه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]

والصيدُ عادةً يكونُ للحيوان المأكُول أو الطير. وقد يُصادُ الحيوانُ اتّقاءَ ضَرَره، أو للاسْتفادَة من جلْده أو عَظْمه أو غير ذلك.

ولكي يَحلَّ أكلُ المَصيد لا بُدَّ من نيَّة الذكاة (الذبح) عند رَمْي القَذيفَة (سَهُمًا أو رُمْحًا أو مقَذُوفًا ناريًا)، وأنْ يذكرَ الصائدُ اسْمَ الله على صَيْده أو عندَ إطْلاق القَذيفَة.

قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [المائدة: ٤]

(كلَّبَ الكلبَ ونحوه من الجوارح: علَّمه أن يَصيد، أو يأتي بما يُصاد. فهو مُكلِّب، وهم مُكلِّبون) وفي الصيد بالصَّقْر والكلب المُعلَّمَيْن يجُوزُ أكْلُ صَيْدهما إذا كان كلُّ منها:

١ مُعَلَّمًا طريقة الصَّيْد.

٢ ـ وأن يُمسك عن أكل ما اصْطَادَهُ.

٣ وأنْ يَذْكُرَ الصَّائدُ اسْمَ الله على الطَّائر أو الحيوان عند إطْلاقهما.

عن عدي بن حاتم أن رسول الله عَلَيْه قال له: «إذا أرْسَلْت كلابَكَ الْمُعَلَّمَة ، وذكرْت اسْمَ الله عَلَيْها فكُلْ مَّا أَمْسكَتْ عليك، وإنْ أكل الكلب فلا تَأكُلْ، فإني أخاف أن يكون مما أمْسك على نَفْسه».

وإذا أدْركَ الصَّائدُ صيدَهُ وقد قُتلَ في فم الحَيوان وسالَ دَمُه، ولمْ يْأْكُلُ الحَيوانُ منْه شيئًا فإنّهُ يَحلُّ أَكْلُه بدون ذَكاةٍ، أمّا إذَا كانَ المصيدُ حيّا فلا بُدَّ من ذكاته (ذَبْحه).

# حرف الطاء

### - الطعام والشراب

هو كُلُّ مَا يَأْكُلُهُ المرءُ ليردَّ عن نفسه الجوع، ويحفظ صحَّته وحياته. وقد بيَّنَ الشارعُ الحكيمُ أنَّ منه الحَلالَ الذي يَصحُّ به الجسمُ ويَسْعَدُ به المرءُ لأنَّه لا ضَرَرَ من تَناوله، ومنه الحَرامَ الذي يَضُرُّ الجسمَ والعقْلَ ويُفْسدُ حياةَ الإنسان.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

فالطّيّبُ ما استساغَتْهُ النّفْسُ السّويّةُ، وَقَرَّتْ به العَينُ البَصيرةُ، وأجْمَعَ النّاسُ على أنْ لا ضرر ر منه.

قال تعالى: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]

### \_ الطعامُ الحلال:

كُلُّ مَا أَخْرَجَتْهُ الأرضُ مِن زَرْع وَثمار يَحِلُّ أَكْلُهُ إلا المُسْكرات والمُخَدِّرات وذَوات السُّمُوم؛ فإنَّها مُحَرَّمةٌ. وكلُّ مَا في البَحْر من حيوان أو أسماك يَحلُّ أَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦]

وقول الرسول عَلَيْ فيما يَرْويه أبو هريرة ـ رَضي الله عَنْهُ ـ عنْ ماء البَحْر وصيده: «هو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحل مُيتَتُهُ». رواه الخمسة

وما على الأرْض من حيوان بَرِّيٌّ مُسْتَأْنَسِ يَحِلُّ أَكلُه بشُروط:

١- أَنْ يُذَكَّى (يُذْبَحَ أَو يُنْحَرَ) ذَكَاةً شرعيَّةً تُريقُ الدَّمَ.

٢- أَن يكونَ مما أحلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ، ومنه ما وردَ في الآيات والأحاديث السابقة وفي قوله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥]

والأنْعامُ هي الإبلُ والبَقَرُ والجَامُوسُ والغَنَمُ (وبقرُ الوَحش وإبلُ الوَحْش والظّباءُ)؛ لأنَّهَا ليْسَتْ مُفْتَرِسَةً للآدَميِّ.

وسُنّةُ النّبي عَلِيّة أباحت أكْلَ الدَّجاج والخَيْل وحمار الوَحْش والضّبّ والأرْنَب والجَراد والعَصافير والحَمام واليَمام. . .

مما وضَّحَتْه الأحاديثُ النبويةُ الشريفةُ التي منها:

عن ابن عُمَرَ-رضي اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أحلَّ لَنا مَيْتَتان وَدَمان: أمّا المَيْتَتَان فالْحوتُ والجَرادُ، وأما الدَّمان فالكَبدُ والطّحَالُ».

رواه أحمد وابن ماجه

وفي حديث الضَّبّ، عن خالد بن الوليد وابن عباس وعَيْرهما أنّ النبيَّ عينما قُدِّم إليه الضَّبُّ في الطّعام عافَهُ، فسألَهُ خالدٌّ: أحرامٌ هو؟ قال: لا. قال خالدٌّ: «فاجْتَرَرْتُهُ إلى فَأكَلْتُهُ، ورسولُ الله عَيْلَةُ يَنْظُرُ ». متفق عليه

وفي أكُل العَصَافير - وعليها يقاسُ باقي الطُّيور إلا ما ورَدَ النَّهْيُ عنه من ذَوات الظُّفُر الجارح - يقول الرسولُ عَلَيَّ : «ما من إنْسان قَتَلَ عُصْفُورًا فما فَوْقها بغير حَقّها إلا سَأَلهُ اللهُ تَعالى عَنْها . قيلَ يا رسولَ اللَّه ، وما حَقُّها؟ قال : يَذْبَحُها فَيَأْكُلُها ، ولا يَقْطَعُ رأسَها يَرْمي بها » . رواه النسائي والحاكم عن ابن عمر

\_ واللحومُ المستَورَدَةُ، ما حُكْمُ أكْلها؟

يَحلُّ أَكْلُها إِذَا كَانَتْ مِمَا أَحلَّ اللهُ أَكْلَه، وكَانَتْ قَدْ ذُبِحَتْ ذَبْحًا شَرْعيًّا.

وكيف نَسْتَوثقُ من ذلك، ومعظمُ أهل هذه الدُّول إمّا من أهْل الكتاب، أو مَمَّنْ لا دينَ لَهُم؟

إِنْ كَانَ الذَّابِحُ والمُورَّدُ مِن أَهْلِ الكَتَابِ فَلَحْمُهُ وذَبِيحَتُهُ حَلالُ الأَكْلِ، وإِنْ كَان مِن غيرهم فهُناكَ هَيئاتٌ تَسْتَوثِقُ مِن حلّ الذَّبْح.

## \_الطعامُ الحرام:

ذَكَرهُ القرآنُ الكريمُ في قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ النِّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]

وإليك تفصيل ما سبق تحريمه في الآية:

- (١) المَيْتَةُ: كُلُّ حيوان مما يحلُّ أكلُه إذا ماتَ حَتْفَ أَنْفه دُونَ طَارئ خَارجيٍّ قَتَلَهُ وانتشرَت الجَراثيمُ خَارجيٍّ قَتَلَهُ وانتشرَت الجَراثيمُ في جسمه وانة يكون ضارًا بمن يَطعَم لَحْمَهُ.
- (٢) الدَّمُ: دمُ الذَّبيحَة المسفوحُ؛ لأنه بتَعَرُّضه للهواء يُصبحُ بيئةً صالحةً لتكاثُر الجراثيم والميكروبات التي تَضُرُّ الإنسان.
- (٣) لحمُ الخُنْزير: ضَرَرُهُ بالغُّ؛ اكتسب لَحْمُهُ القَذارَةَ منْ حياة القَاذُورات التي يألَفُ العَيْش فيها، وأصْبَحَ لَحْمُه يحتوي على الدودة الشَّريطيَّة التي تكُمُنُ في اللَّحُوم التي تَعيشُ على القاذورات.
- (٤) وَمَا أَهِلَّ لَغَيْرِ الله به: أي ما ذُكرَ عليه اسمُ غَيرِ الله عنْدَ الذَّبْح، وهذا شرْكٌ مَنْهَيُّ عنه بنَص ّالآية الشريفة في قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُعَامِدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]
- (٥) المنْخَنقَةُ: التي خَنَقَها شَخْصٌ بيدَيه، أو أصابَها الاخْتناقُ فماتَت، ومنها المخْتنقَةُ بالغَرَق، وذلك لانْحباس الدَّم في عروقها وعدم خروجه بالذَّبْح، فهي كالميتة.

(٦) الموْقُوذَةُ: المقذوفَةُ بحَجر كَدَمَها ولم يَجْرَحْها، أو ضُرِبَتْ بعصًا فَكَدَمَتْها، فماتَتْ، ولم يَخرجْ دَمُها.

(٧) المتركديّة : التي سَقَطَت من شاهق فماتَت ولم يَسل دَمُها.

(٨) النَّطيحَةُ: كالموْقُوذَة، وهي التي نَطَحَها غيرُها فخَرَّتْ ساكنةً، ولم تَتَحَرِّك، ولم يَسلْ منها دَمُّ.

(٩) وما أكلَ السَّبُعُ: أيْ ما قَتلَهُ حيوانٌ مُفْتَرسٌ فماتَ؛ لأن سنَّ الحيوان المفْتَرس ولُعَابَه قد يحتويان على مَيْكُروباتٍ تَسْري في لحم الحيوان المأكول، وتَضرُّ بصحَّة الإنسان.

وقد اسْتشْنَت الآيةُ الكريمةُ منَ الأنواع (٥و ٦و ٧و ٨: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة) ما أدْركه صاحبه فَذكاه وأي ذَبحه فببحا شرعيّا، وسال دمُ الذّبيحة وانتفض بعض أعضائها فإنها يحلُّ أكْلُها.

قال تعالى في الآية: ﴿إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ﴾.

وما افترَسَه السبُعُ فماتَ فالباقي منه مُحَرَّمٌ أَكْلُهُ.

أمَّا إذَا اقْتَطَعَ السبعُ الذِّراعَ أو الفَخذَ وَفَرَّ، وجاءَ صاحبُ الحيوان وأدْركه وذَبَحَهُ وسالَ دَمُهُ وانْتَفَضَ بعض أعضائه فإنّه يَحلُّ أكْلُهُ.

(١٠) وما ذُبِحَ على النُّصُب: منَ الْمُحَرَّمات التي لا يحلُّ لمسلم أن يأكلَ منها ما ذُبحَ على النُّصُب، وهي الأحجارُ التي كانت تُعْبَدُ، وكان الجاهليّونَ قَدْ نَصَبوها حَوْلَ الكَعْبَة يَذبَحونْ عنْدَها الذَّبَائحَ، ويَنضِجُونَ اللحْمَ في دَمها

ثم يأكُلُونَهُ. فهذا مُحَرَّمٌ؛ لأنَّهُ شرْكٌ يَندَرجُ تحت قَوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بَهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

#### \_ الذكاة:

قال تعالى في آية سبقت «٣- المائدة»: ﴿ إِلاَّ مَاذَكَيْتُمْ ﴾. فما الذَّكاةُ؟ الذَّكاةُ هي الذَّبْحُ أو النَّحْرُ للحيوان الذي يُباحُ أَكْلُ لَحْمه غَيْر ذي النَّاب الجَارح من السَّبَاع الوَحْشيَّة.

طريقتُها: قَطْعُ الودَجَيْن والمريء والحُلْقوم بآلة حَادَّة. قال عَلَيْ : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسنُوا الذِّبُّحَة، وليُحدَّ أحدُكُم شَفْرتَهُ، وليُرحَ ذَبيحَتَهُ». رواه مسلم عن شداد بن أوس

# وسنن الذَّبْح هي:

(١) أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مُسْلَمًا عاقلا، أو كتَابِيًّا لَمْ يَذْكُرْ غيرَ اسْمِ الله.

قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ ﴾ [المائدة: ٥]

(٢) أَن يُريحَ الذَّبيحَة: بسَقيها قَبلَ الذَّبْح بوَقت كاف، وأَن يُضجِعَها بهُدُوء، ويُحِدَّ الشَّفْرَةَ (آلةَ الذَّبْح: وهي كُلُّ ما قطعَ الأوْداجَ وأسالَ الدَّمَ).

والوَدَجان هما العرقان اللذان يَجري فيهما الدمُ في جانبي الرّقبة. وأما الآلةُ فكالسَّيف والسّكين والزُّجَاج والْحَجَر الذي له حَدٌّ قاطعٌ.

روى مالك أنَّ امرأةً كانت تَرْعى غَنَمًا فأصيبَتْ شاةٌ منْها فأدْركَتْها فَذكَتْها فَذكَتْها بحجر، فسئل رسولُ الله عَلَيْ عن ذلك، فقال: «لا بأس..».

(٣) أن يُسمِّي عند الذبح «باسم الله».

وإذا ذُكرَ عند الذَّبُّح اسمٌ آخرُ غيرُ اسْم اللّه عَمْدًا فلا يُؤْكلُ لَحمُها.

قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

[المائدة: ٣]

# ـ ذَكاةُ الضَّرورَة:

عنْدَ تَعَذَّرُ الذَّكَاة باستكمال شُروطها وسُنَنها تكون الذكاةُ اضْطراريَّة . كأنْ يهرُبَ الحيوانُ ويشْرُدَ في الخلاء ، ولا يُمْكنُ التَّمكُّنُ منه ، فبأيَّة آلة تُسيلُ الدَّمَ منه ، ومنْ أيِّ عُضْو فيه ، يكونُ ذلكَ بمثابَة ذَبْحه .

عن رافع بن خُدَيْج قال: كُنَّا مع رسول الله عَلَيْ في سَفَر، فَنَدَّ (شَرَدَ) بَعيرٌ من إبل القَوم، ولم يكُنْ معهم ْ خَيْلٌ، فرماه رجلٌ بسَهم، فقال رسولُ الله عَلَيْ : "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحْش، فمَا فَعلَ منها هذا فافعلوا به هكذا». رواه البخاري ومسلم

(أوَابِد جمع، ومفرده آبدَة، بمعنى هاربة أو شاردة)

وعن أبي العَشْراءَ عن أبيه أنه قال: يا رسولَ الله أمَا تكونُ الذَّكاةُ إلا في الحَلْق واللَّبَّة؟ قال: «لو طُعنَتْ في فَخذها أَجْز أعَنْك». رواه أحمد وأصحاب السنن (اللَّبَةُ: موضعُ القلادَة من العُنق. وهي موضع الذَّبْح في الحلق)

وفي اللغة: ذَكِيَ فلانٌ ذكًا فهو ذَكيٌّ، والجمع أذكياء، بمعنى نَضِجَ عَقْلُه وفاق أَقْرانَه. والذكاء حدّة الذهن. ذكّى الشاة: ذَبَحَها ليَطيب لَحمُها. والذّكاة : الذّبحُ أو النّحرُ ليَطيب لَحمُ الذّبيحة. ومن المعنى التّطيُّبُ، منه رائحةٌ ذكيّةٌ أي طيّبة.

# \_ الشَّرابُ (الأشْرِبَةُ):

الأَشْرِبَةُ جَمْعُ شَراب، وهو كُلُّ ما أَطْفا ظَما الإنسان وأَرْوى عَطَشَهُ. وهو حَلالٌ، كَالمَاء والعصائر واللبن، إلا ما حَرَّمَ اللهُ كالخمر والْمُسْكرات؛ للضَّرر والأذَى؛ فقد ورد عن النَّبي عَلَيْهُ: «لا ضَرر ولا ضرار».

أما الخَمرفهي كلُّ شراب خامَرَ العقلَ، أيْ غطّاهُ وأذْهبَ تَفْكيرَه؛ لأنَّه خامَره وَغَطَّى وَعْيَهُ كما يُغَطَّي الخمَارُ جَمالَ الأنْثَى، وكُلُّ ما أسْكَرَ منْ أيّ شراب فهو خَمْرٌ وحَرامٌ، ولَوْ كان لَبَنًا.

# مراحلُ تَحْريم الخمر:

وقد جَرَى تَحْرِيمُ الْخَمر على ثَلاث مراحل:

سألَ أناسٌ رسولَ الله ﷺ عن الخمر، لما لَمَسُوهُ فيها من إفْساد للعقل وإخْلال بمُروءَة الشَّارب، فَنزلَ قَوْلُه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]

وفي الآية إيحاءٌ كَبيرٌ بخُطُورَة الخَمر. وعلى الرَّغْم من مكاسب التّجارة فيها، فإنَّ إثْمَها أكْبَرُ منْ نَفْعها، ولمْ يَنْتَه النَّاسُ عن شُرْبها، فشَربَ عبدُ الرحمن

ابنُ عوف وأقيمَت الصلاةُ، فصلّى بالنّاس إمامًا، واضْطَرَبَ لسَانُه وهو يقرأ القرآنَ، وصارَ يَهذي في الصلاة فنزَلَ قولُ الحَقّ سبحانَه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرُبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]

وامتنَعَ المسلمونَ عن شُرْب الْخَمر مُنذُ طُلوع الفجر حتّى العشاء، وبعدَها يخْلدُونَ للرّاحَة والنّوم، فتهيأت النُّفُوسُ لتَرْكها على الدَّوام. فنزل قولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]

وبهذا أراقَ النَّاسُ ما عنْدَهُمْ من خَمْر، حتَّى قيلَ إنَّ دُرُوبَ المدينة كانَتْ تَجري فيها الخَمرُ كأنَّها السُّيُولُ.

وبعدَها لم يَشْرِبُ المسلمون الخمرَ في عهد الرسول عَلَيْ ، ولا في عَهْد الصّديّق رَضي اللهُ عنه ، حتَّى كان عَهْدُ أمير المؤمنينَ عمرَ رضي اللهُ عنه ، وفيه كَثُرَت الفُتوحُ ، وسالَ المالُ في أيدي المُسْلمينَ ، وسكنَ المَدينةَ أخْلاطٌ من حَديثي العَهْد بالإسلام من بلاد الفُرس والرّوم . فاسْتَشَارَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ أصْحابَه في عُقوبَة شارب الْخَمْر ؛ حيثُ لم يَردْ بشأنها نصٌ صَريحٌ في القرآن أو السُّنَة ؟

سأل الخَليفَةُ عمرُ مستشاريه عن رأيهم. فَأَجَابَ عليُّ رضي اللَّهُ عنه: إذا شَرِبَ اللَّهُ وَسَكرَ غَابَ عن وَعْيه، وإنْ غابَ عقْلُهُ هَذي وسَبَّ وقَذَفَ الْمُحْصَنَات. إذَنْ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْف ثَمانينَ جَلْدةً.

وباركَ الخليفةُ الرَّأيَ وأقرَّهُ الجميع . . وصار ذلك حدَّ الخَمر .

(انظر: «الحدود» في المعاملات).

وأمّا مَنْ شَرِبَ قَدْرًا يسيرا لا يُسْكرُ منْ شَرابِ مُسْكر، ولَمْ يَغبْ وَعْيُهُ فقد ارْتَكَبَ كبيرة من الكبائر، وخالَفَ أمر الله تعالَى، ويُعَاقَبُ تَعْزيرًا.

قال الرسول ﷺ: «كُلُّ مُسْكر خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكرٍ حرامٌ». رواه أبو داود عن ابن عباس

وقال عَيَّكَ : «ما أَسْكَرَ كَثيرُه فَقَليلُهُ حَرَامٌ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر ولا يَصِحُّ التَّدَاوي بالْخَمر أو بشراب خالَطَتْهُ الْخَمْرُ إلا عنْدَ الاضْطرار، وهو الإشرافُ على الْهَلاك، لقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]

في اللغة: الفعل: خَمَرَ، منه الْخَمْرَةُ والْخَمْرُ والخُمور. وكلها تُعطي معنى التَغْطية لمخامَرَتها العقلَ وسَتْر وَعْيه.

والخِمارُ: ثوبٌ يُغَطّي زينةَ المرأة. والخَمَّارُ: بائعُ الخمر. والخَمَّارُ: التَّغْطيَةُ.

### \_ الطّعامُ في المناسبات:

من أَجَلَ ما يَحرصُ عليه الإسلامُ إِدْخَالُ السُّرورِ على الأسْرة، فَما تَمُرُّ مُناسبةٌ إلا بادرَ الإسلامُ باقتناصها، وجَمَعَ ذَوي الرَّحِم والجيرانَ والأحْبابَ

في جلْسَة تَجْلَبُ المَسَرَّةَ، وتُوَطِّدُ الأَلْفَةَ باجْتماعهم على موائد الطّعَام ابْتهاجًا بكُلِّ مناسبة سعيدة.

ومن هذه المناسبات:

(١) القرَى : طَعامُ الضِّيفان .

(٢) التُّحْفَةُ : طعامُ الزائر.

(٣) الْخُرْسُ: طعامُ الولادَة، مفردُها خُرْسَةٌ.

(٤) المَّادُبَةُ : طعامٌ يُدعَى إليه الأقاربُ أو الأصدقاء .

(٥) الوكيمة : طَعامُ العُرس.

(٦) العَقيقَةُ: طعامُ المولود.

(V) الغَديرَةُ: طَعامُ الخَتَان.

(٨) الوَضمَة: طعامُ المأتَم.

(٩) النَّقيعَةُ: طَعامُ القادم من السفر.

(١٠) الوكيرة : طعامُ الفراغ منَ البناء.

### The past pasts

# The most of the form of the second

أباحَ اللَّهُ ـ سبحانه ـ تعدُّد الزوجات بشرط العَدْل بَيْنَهُن في النَّفَقَة والكسْوة والمبيت، وفي كُلّ ما هو مادّي .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ النِّسَاءِ تَا النِسَاء: ٣]

وعن أبي هُرَيْرة - رضي اللهُ عنه - أنّ النبيّ عَلَى قال: «مَنْ كانَتْ له امرأتان فمال َ إلى إحْداهُما جاء يَوْمَ القيامة وشِقُّهُ مائلٌ». رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي

ومع ذلك فإنّه من المسلَّم به أنّ العدلَ المطلوبَ هو العدلُ الظَّاهرُ المقدورُ عليه من النَّفَقَة والكسْوَة والمَبيتُ وبَشاشَة الوجه. أمّا العاطفَةُ والْمَيْلُ القلبيُّ فإنّ ذلك لا يَقْدرُ عليه أحَدٌ؛ لأنّ القُلوبَ بينَ أصابِع الرحمن يُصرِّفُها كَيْفَ يشاء.

قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩]

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله على كان يَقْسمُ فَيَعْدلُ ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أمْلك، فلا تَلُمْني فيما تَمْلكُ ولا أمْلك».

رواه أبو داود (قال: يعني القلب)

وفي اللغة: عَدَل الشيءَ: أَقَامَهُ وسَوَّاهُ، عَدَلَ عَدَالةً وعُدُولا: حَكَمَ بِالعَدل، وكان عَدْلا، وهو عَادلٌ. عَدَل الشيءَ بالشَّيء: سَوَّاهُ وجَعَلَهُ مثْلَهُ وقائمًا مَقْامَهُ.

وتَعَادَلا في القسْمَة: تَساوَيا. والعديلُ: المثلُ والنَّظير.

وعديلُ الرجُل: زَوْجُ أُخْت امرأته، والجَمْعُ عُدَلاء، وأعْدَال.

- العَزَّلُ

هو إِبْعَادُ ماء الرَّجُل عَن المرأة حَتَّى لا يحدُثَ الحَمْلُ. والإسْلامُ لا يرى منْ ذلك مانعًا في ظُروف خَاصَّة ، منها:

١- إذا كانَت المرأةُ ضَعيفَةً لا تَسْتَطيعُ مُواصَلَةَ الْحَمل.

٢- أو كانَ الرجلُ كثيرَ العيال، لا يَستطيعُ القيامَ على تَرْبيَتهم التربيةَ السليمةَ. ويُشتَرَطُ أن يكونَ العزلُ عوافقَة الزَّوجَين.

عن جابر - رضي اللهُ عنه - قال: «كنّا نَعْزلُ على عهد رسول الله ﷺ والقرآنُ يَنْزلُ - وفي رواية: فلم يَنْهَنا». رواه البخاري ومسلم

وفي اللغة: عَزلَهُ عزْلا: أَبْعدَه ونَحّاه، واعْتَزَلَ وانْعَزَلَ: بَعُدَ وتَنحّى. والمَعْزلُ: مكانٌ يُنَحَّى فيه المرْضَى عن الأصحّاء اتقاءَ العَدْوَى.

- العَقْدُ «عَقْدُ الزَّواج»

العَقْدُ: اتّفاقٌ بين طَرَفَيْن يلتَزمُ بمُقْتَضاهُ كلُّ منْهما بتَنْفيذ ما اتفقا عَليه كعقد البيع وعقد الزواج. ولكلّ عَقْد صيغَةٌ خاصَّةٌ يُحدّدُها الشَّرْعُ؛ فَعقْدُ الزّواج لا يَتمُّ إلا بالإيجاب والقَبُول بين الزوج وعَرُوسه أو وَليّها.

يقولُ الزُّوج: زَوَّجْني ابْنَتَكَ أَو وَصيَّتَكَ فلانة.

فيقولُ الوكيُّ: زَوَّجْتُكَ، أو أَنْكَحْتُك ابْنَتي (فلانة). وهذا هو الإيجابُ. ثمّ يقولُ الزوجُ على الفَوْر: قَبلْتُ زَواجَها لنَفْسي أو لموكِّلي. وهذا هو القَبُول. وهما رُكْنا الْعقْد. وفي القرآن الكريم يقولُ الحقُّ تباركَ وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلّى الصَيْدُ وأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ ﴾ [المائدة: ١]

ويُشتَرَطُ لصحَّة العَقْد:

١- أَنْ تكونَ الزَّوْجةُ من غَيْرِ الْمُحَرَّمات على الزَّوْج.

(انظر: «المحرَّمات»)

٢ لا بُدَّ من وُجود شَاهِدَيْ عَدْل ذَكَرَيْن.

(انظر: «الإشهاد»)

فإذا تَمَّ للعقد رُكْناهُ وشُروطُ صحَّته لَزمَ ونَفَذَ، ويُشتَرَطُ لنَفاذه:

١- أَنْ يكونَ كلّ من العاقدَيْن تامَّ الأهْلية (عاقلا، بالغّا، حُرّا).

٢- أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تَجْعَلُ له الحَقَ في مُبَاشرَة العقد.
 فَلو كان فُضُوليّا أو وكيلا خالَفَ فيما وُكّلَ فيه، أو وليّا يُوجَدُ مَنْ هو أقربُ في الولاية منهُ، صَحَّ العَقْدُ وأوقفَ على إجازة صاحب الشأن.

عن عائشة ـ رضي اللهُ عنها ـ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «لا نكاحَ إلا بوليّ وَشَاهدَيْ عَدْل». رواه الدارقطني

وفي اللغة: تَعاقدَ القَوْمُ: تَعَاهَدُوا، واعْتَقَدَ الإِخَاءُ: اشتَدَّ وصَلُبَ. العُقْدةُ: الوَلايَةُ في الزّواج.

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

### - العَقيقَةُ

هي ما يُذْبَحُ عن المولود، وهي طعامٌ يُدْعَى إليه الأقاربُ والأصدقاءُ في اليوم السابع من ولادته عادة، وهي من سنن النبي عَلَي التي تَزْرَعُ الألْفَة والمَحبَّة. وفيها تَذْويبٌ للْفَوارق، وتأكيدٌ لمبدأ التَّكَافُل الاجتماعيّ بيْنَ الطَّبقات، فيَجلسُ الفَقيرُ على مائدة أخيه الغنيّ في شَتّى المناسبات.

عن سلمانَ بن عمار الضبيّ قال: قالَ رسولُ الله عَلَيَّ : «كُلُّ غُلام رَهينةٌ بعقيقَته، تُذْبَحُ يومَ سابعه، وَيُسمَّى فيه ويُحْلَقُ رأسُهُ». رواه البخاري

ويَصحُّ في العقيقة ما يَصحُّ في الأضْحية من الأكُل منْها والتصدُّق والإهْدَاء، ويُزادُ بإهْداء جُزْء منها إلى القابلة لإدْخال السُّرور عليها، ويُستحَبُُّ أن تُذْبَحَ العقيقةُ على اسم المولود، لما روَى ابنُ المنْذر عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: قال النبي عَلَيْهُ: «إذا ذَبَحوا على اسمه فقولوا: باسم الله، اللهُمَّ لَكَ وإليكَ، هذه عقيقةُ فلان».

أمّا الحَلْقُ فعَنْ عبد الله بن وَهْب عن عائشة - رَضيَ الله عنها - قالت: «عَقَّ رسولُ الله عَلَيُه عن حسن وحُسَيْن يَوْمَ السابع، وسمّاهُما، وأمر أن يُماط عن رأسيهما الأذى».

واستُحبَّ الحلقُ لتَنْشيط جلْدَة الرَّأس، وإزالة ما قَدْ يكونُ عالقًا بالشَّعْر من مُخَلَّفَات الولادة.

وحديثًا يُغْسَلُ المولودُ عَقبَ ولادَته فتُنَظَّفُ بَشرَتُهُ وجسْمُهُ، والحديثُ الشريفُ يدعو إلى النظافة وإماطة الأذى.

### حرف الفاء

### - فَسْخُ العَقْد:

فَسْخُ العقد: نَقْضُهُ والتَّحَلُّلُ مِن قُيُوده والتزاماته. وفي الزَّواج: التَّحَلُّلُ مِن رابطَة الزَّوْجيّة للأسْباب الآتية:

١- وجودُ خَلَل وقَعَ في عقد الزَّواج ابتداءً، كزواج الإخوة في الرَّضاع.

٢- أو كانَ وليُّ الزوج أو الزوجة الصَّغيرين لمْ يُحْسنْ الاخْتيارَ لأي منْهما فلما رَشَدَ الصغيرُ اختارَ الفَسْخَ.

٣- أو لوقوع طارئ يُفْسَخُ العقدُ تلْقَائيّا بسبَبه كردَّة أَحَد الزوجَيْن؛ فالكُفْرُ يُفْسدُ كلَّ عقد.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ ﴾

[البقرة: ٢٢١]

٤- وجودُ عَيْب مُنَفِّر لأحَد الزَّوجين من الآخر، ممّا يُتيحُ للمتَضرَّر حقَّ الفَسْخ، كالعمَى والخَرَس والطرَش والبَرَص والعُقْم.

٥- عدم تحقق الكفاءَة بينَ الزَّوجين في الخُلُق والسُّلُوك، والزَّواجُ منَ الفَاسق أو شارب الخمر، أو ممن لا يَتَحرَّى الحلال في المطعم والمشرب، فهذا قد يجرُّ الطرف الآخر إلى الإثم والفساد.

فعن أبي حاتم المُزْني أن رسول الله على قال: «إذا أَتَاكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دينَهُ وخُلُقَهُ فأنْكحُوه، إلا تَفْعَلوا تكُنْ فتْنةٌ في الأرض وفسَادٌ كَبيرٌ". رواه الترمذي

٦- عدمُ إنفاق الرجل على امرأته وأولاده، ممّا يُلْحقُ الضَّرَرَ بهم.

٧ غَيبةُ الزوج غَيْبَةً طويلةً، وكذا لَو كانَ مَفْقودًا ولا يُعْلَمُ مَقَرُّه أو حياتُه.

وللزوجة الحَقُّ في الحالينْ (٦و٧) في أَنْ تَرْفع أَمْرَها إلى القَاضي ليَفْسَخَ عَقْدَ الزَّوْجِيَّة ويَحْكُمَ بالطَّلاق.

والفَسْخُ يُنْهِي الحياةَ الزوجيةَ مُؤَبَّدًا في الحال، ما عَدا فَسْخَ الْخيار عندَ البلوغ فلو أرادا الرُّجُوعَ إلى ساحَة الزَّوجيّة جازَ لهُما ذلك.

في اللغة: فَسَخَ الرجلُ فَسْخًا: ضَعُفَ وجَهلَ.

فَسخَ الرأيُّ: فَسَد فهو فَسخٌ، انْفَسَخَ الشيءُ: انْتقَضَ وَبَطَلَ وَزَال.

# حرف الكاف

# - الكَفَاءَةُ «في الزَّواج»

الكَفَاءَةُ: الْمَاثَلَةُ في القُوة والشَّرف، وأنْ يكونَ الرجلُ مساويًا للمرأة في حَسَبها ودينها طبْقًا لمَعايير الكفاءَة.

عن أبي حاتم المُزْني أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «إذا أتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينَهُ وَخُلُقَهَ فأنْكحُوهُ. إلا تَفعلوا تكُنْ فتْنَةٌ في الأرض وَفَسادٌ كَبيرٌ قالوا: يا رسول الله، وإنْ كان فيه؟ قال: «إذا جاءَ مَنْ تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَهُ فأنْكحوه» ثلاث مرّات. رواه الترمذي

فالإسلامُ يَضَعُ الكَفَاءَة في الدّين والخُلُق في المقام الأول. وكُلَّما تحقَّقَت الكفاءَةُ في الرَّجل كان ذلك أدْعى لنجاح الزواج. ويرى بعضُ الفقهاء أن ثَمَّةَ أُمُوراً أخرى تُؤْخَذُ في الاعتبار مثل: النَّسب، والعلم، والمعْرفة، والمال، لكنَّها جميعًا تأتي في مرتبة تكي مَرْتَبَةَ حُسْن الدّين والخُلُق. ويَتَّفقُ جُمهورُ الفُقَهاء على أنَّ الكفاءة حَقُّ للمرأة والأولياء، فلا يَجوزُ للوكي أن يُزوج المرأة من غير كُفْء إلا برضاها.

تقول اللغة: الكِفَاءُ: الْمَاثلُ، والفعل: كافأ فُلانًا: مَاثَله، وكافأهُ أيضا بمعنى جَازاه.

قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٤]

والجمع: كفَّاء، أَكْفَّاء.

# حرف النادم

- اللبس «اللّبَاسُ ـ الملابس»

جاءَ الإسلامُ ليُقيمَ في العالَم دولةَ العزَّة والكرامة والرُّقيّ والحَضارة، فأحلَّ للمُسلم في المطْعَم والمشرَب والمُلبَس ما يُقَوِّي بُنيانَهُ ويَحفظُ صحتَهُ ويُضْفي عليه مظاهرَ العزة والكرامة.

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفُصِلُ الْآيَات لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢]

وهذا رسولُ الإنسانية والعزَّة يَحُثُّ على التَّجَمُّل والنَّظافَة في كلّ شيء.

عن عبد الله بن مسعود أن النبي عَلَى قال: «لا يَدْخُلُ الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ ذَرَّة من كبر. فقال رجل: إنَّ الرَّجُلَ يُحبُّ أنْ يكونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسنةً. قال: إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحبُّ الجَمالَ. الكِبْرُ بَطَرُ الحَقَّ وغَمْطُ النَّاس». رواه مسلم والترمذي

(البَطَرُ: الإِنْكارُ. الغَمْطُ: الاحتقار)

لقد حبَّبَ النبيُّ عَلَيْهُ إلى أصحابه اتخاذَ ملابسَ نَظيفَة منُسَّقة ، وأن يكونَ كُلُّ منهم طيِّبَ المظهر ، حسنَ الهِنْدام بما يتفقُ مع طبيعة الإسلام الذي يريدُ من أصحابه أن يكونوا علامةَ الحسن والطُّهر والنظافة بينَ الأمم .

(انظر: كتاب الطهارة)

عن أبي الدَّرْدَاء ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: قال رسولُ الله عَلَى : "إنَّكُم قَادمونَ على إخْوانكُم فأصْلحُوا رحالكُم، وأصْلحُوا لباسكُم حتَّى تكُونُوا كأنكُم شامَةٌ في الناس، فإنّ اللَّه لا يُحبُّ الفُحْشَ ولا التَّفَحُّشَ». رواه أبو داود

الشَّامَةُ: العَلامَةُ في الخدّ تَمنَحُ صاحبَها جَمالاً وحُسنًا.

لَكنَّ النبيَّ عَلَيْ حرَّمَ بعضَ الملابس. فمن هذا للرجال: تحريمُ لبْس الملابس الحريريَّة (من دودة القَزَّ) ولبْس الذَّهَب الخالص ولو كان خَاتَمًا.

وحَرَّمَ تَشبُّهَ الرَّجال في ملابسهم بالنساء، وتشبُّه النَّساء في ملابسهنَّ بالرَّجال.

وردَت بذلكَ الأحاديثُ الصحيحةُ. فعن رسول الله عَلَي قال: «لا تَلْبَسوا الحَريرَ؛ فإن من لَبسَهُ في الدُّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة». رواه البخاري ومسلم

وعن حُذَيْفَةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: «نَهَانا النبيُّ عَلَيْهُ أَنْ نَشْرَبَ في آنية النَّهَب والفضَّة، وأنْ نَاكُلَ فيها، وعن لُبْس الحَرير والدّيباج، وأنْ نَجْلسَ عليه . قال: «هو لَهُمْ في الدُّنيا، ولَنا في الآخرة» . رواه البخاري

وعن أبي هُريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ النبيَّ ﷺ ﴿لَعنَ الرجلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجلِ» . أخرجه الخمسة

 عن ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما ـ قال: «لَعَنَ رسولُ الله عَلَيْ الْمُتَشَبّهينَ منَ الرجال بالنّساء، والمُتَشَبّهات من النّساء بالرجال». رواه البخاري

أما النساءُ فيَحلُّ لَهُنَّ ما حُرِّمَ على الرّجال من لُبْس الحرير وافْتراشه، والتَّحَلِّي بالذهب. أمَّا التَّشَبُّهُ بالرّجال، أو الأكلُ والشربُ في آنية الذهب فحرَامٌ عليهنَّ أيضا.

# حرف الميم

- المهسر

هو صَداقُ المرأة وما يَدْفَعُه الزَّوْجُ إلى زَوْجَته عاجلا أو آجلا، مالا أو غَيرَهُ، بعَقْد الزَّواج، ولا يَتمُّ عَقْدُ الزَّواج بدُونه.

وأداءُ الصَّداق واجبُ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤]

وفي الحديث الشريف، عن سهل بن سعد أنّ النبيُّ ﷺ قال له: «التَمِسْ ولو خَاتَمًا من حديد».

فإنْ لم يَجدْ، وكان حافظًا لبعض آيات القرآن الكريم جازَ أَنْ يكونَ صَداقُها تَحْفيظَها شيئًا من القرآن، وقد قال النبيُّ عَلِيَّة: «زَوَّجْتُكها بما مَعكَ منَ القرآن». وفي رواية: عَلِّمُها منَ القرآن، رواه البخاري ومسلم

والمهرُ حَقُّ خالصٌ للمرأة، لا لأبيها أو وكيها أو زوجها، إلا برضاها. ولا جَدَّ لقلَّة المهر أو كَشْرَته، إنما يَتَفاوتُ بتفاوُت المستَوى المعيشيّ للزَّوجَيْن.

وفي اللغة: المَهْرُ: الصَّدَاقُ.

وقد مَهَر المرأةَ وأمْهَرَها: سلَّمَها صَداقَها.

# حرف النون

# - نسْوَةُ مُحَرَّمات

نسُوةٌ يَحْرُمُ الزواجُ بهنَّ حفاظًا على احترام الرَّوابط الأسَريَّة، وَحمايةً للنسل من الدَّمار، وامتثالا لأمْر الله عزَّ وجلَّ، وهن مذْكُورات بالتفصيل في الآيتين ٢٣و٢ من سورة النساء.

وهناكَ نسوةٌ مُحرَّماتٌ حُرْمةً أبديّةً للأسباب الآتية:

(١) النَّسَب: وهُنّ: الأمُّ والابنةُ والأختُ والعمّةُ والخالةُ، وبناتُ الأخ وبناتُ الأخ وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت، و الأصلُ وإنْ علا، والفَرْعُ وإن بَعُدَ.

(٢) الرَّضاع: وهن: الأمُّ المرْضعَةُ وأمُّها وأمُّ زَوجها، وأخَواتُهُ من الرَّضاع، وعمَّاتُه منَ الرَّضاع، وبنتُ أخيه وبنتُ أخيه وبنتُ أخيه من الرَّضاع.

عن عائشة ـ رضي اللهُ عنها ـ أن النبيَّ عَلَى قال: «يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب» . رواه الخمسة

### (٣) المصاهرة:

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالا تُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣]

تُحَدّدُ الآيةُ المُحَرَّمات للمُصاهَرة فيما يأتي:

أمّ الزّوجة بمجرد العقد على بنتها، وبنت الزّوجة المدخول بها، فإن طُلِّقَت الأمُّ قبلَ الدُّحُول بها فإنَّ بنتها تَحلُّ لَهُ، وكذلكَ تَحرُمُ زَوجةُ الابن الذي هو من صلُب الرجل.

وتَحرُمُ زوجةُ الأب لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٢٢]

# (٤) الطلاقُ في الِّلعان:

الْمُطَلَّقَةُ في اللِّعان يَحْرُمُ رَدُّها لزَوجها أبديًّا لقوله عَلَيُّ : «الْمُتلاعنان إذا تَفرَّقَا لا يَجْتَمعان أبدًا». رواه أبو داود عن ابن عباس

ولا نفقة ولا سُكْنَى لُطَلَّقَة الِّلعان في عدَّتها؛ لأنَّ النبيَّ عَلَّهُ قَضَى في قَضيَة الْملاعَنَة أنْ: «لا قُوتَ لَها ولا سُكْنَى من أجْل أَنَّهُما يَتَفَرَّقَان من غَيْر طَلاق ولا وَفاة». رواه أحمد وأبو داود

(٥) زواجُ المُتْعَة: وهُو زَواجٌ مُؤَقَّتٌ بزَمَن محدود وأجْر مَعْلُوم، وهو مُحرمٌ تَحريًا مؤبَّدًا؛ لأنّه يُشْبهُ الزِّني، ويَجْعَلُ المرأة سلْعَةً مُتَداولَةً بينَ الأيدي، ويُنْجبُ للمجتمع أو لادًا لا راعي لهم، وكفَى بذلك ضَرَرًا للمجتمع.

وهناك حُرْمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ حتى تزولَ أسْبابُ التَّحريم، ومن ذلك:

(١) الزَّواجُ بأخْت الزَّوجَة . . . وينتهي التحريمُ بموت الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدَّتُها .

قال تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]

(٢) الزَّواجُ بعمَّة الزوجة أو خالَتها إلا أن تُطَلَّقَ وَتَنْقَضيَ عدَّتُها، لقوله عَلَّتُه أَنْ تُنْكَحَ عَن أبي هريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: «نَهَى رسولُ الله عَلَيْهُ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتُها أو خالَتها». منفق عليه

(٣) المحصناتُ من النّساء، أي المتزوجاتُ، حتّى يُطَلَّقُنَ وَتَنْقَضيَ عدَّتُهُنّ. قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء ﴾ [النساء: ٢٤]

(٤) الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طلاق، أو بسبب وفاة زَوْجها، حتّى تَنْقَضيَ عدَّتُها وتَحْرُمُ أَيْضًا خِطْبَتُها في العدَّة. . قال تعالى : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْننتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ

تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٣٥٥]

(٥) المطلَّقةُ ثلاثًا حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، وتَنْكِحَ زَوْجًا آخرَ، ثمَّ تُفارقَهُ بَوت أو طَلاق، وتَنْتَهيَ عدَّتُها أيضا:

قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَترَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيماً حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣٠]

(٦) يَحْرُمُ زواجُ الزَّانِي والزَّانِية حتَّى يَتُوبا ويُحسنا التَّوْبة ؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣]

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ـ رضي اللهُ عنه ـ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «الزَّاني المجْلُودُ لا يَنْكحُ إلا مثْلَهُ». رواه أبو داود

(٧) المُشْرِكَةُ والمرْتَدَّةُ عن الإسلام يَحرُمُ زواجُهما حتّى يتوبا، ويرجعا عن الشّرْك أو الرِّدَّة ويُعْلنا إسْلامَهما.

قال تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ أُولْئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لَنَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

(٨) زَواجُ الْمُسْلمة بغير المسلم مُحَرَّمٌ له ما دامَ على الشِّرك - حتى يُسْلم .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكِيمٌ ﴾ [المتحنة: ١٠]

(٩) زواجُ المرأة الخامسة يَحْرُمُ حُرْمةً مُطْلَقَةً أَبَديَّةً، حتى يُطَلِّقَ الزوجُ واحدةً من الأربع أو تَموت. (انظر: «تعدد الزوجات»)

- النفقة

هي ما يَجِبُ للزَّوجَة على زَوْجها من مال للطَّعام والكسَاء والسُّكْنَى والحَضَانَة ونحوها.

وتُسْتَحَقُّ النَّفَقَةُ كذلكَ للمُطلقة، وللأبناء الصّغار وللأبوين الْمُعْسرَيْن وأبنَائهما إخْوة المُنْفق، وللخادم على سيّده، وللبَهائم على مالكها.

قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تُضَارً وَالدَةٌ بِولَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تُرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضَعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضَعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[البقرة: ٢٣٣]

وتكونُ حَسَبَ استطاعَة المنفق، فلا يُطالَبُ بأكثَرَ ممّا في طاقته، كما لا. يُقتِّرُ المنفقُ على أهْله.

قال تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧]

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عُتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . قال: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . رواه البخاري ومسلم

- النِّكاحُ «الزواج»

لم يحثَّ الإسلامُ على الزواجَ إرضاءً أو إشْباعًا لمُتْعة جنْسيَّة فَقَط، ولكن أيْضًا ليُعمِّرَ به الكونَ، ويُعليَ به الأمة، ويَرْفَعَ صَرْحَ الحضارة على أيدي الشباب المسلم الطاهر والزوجات المُحْصَنات العفيفات.

والنّكاحُ شرعا هو عَقْدٌ يربطُ بين الرجل والمرأة برباط الزُّوجية ، بكلّ ما فيه من حقوق وواجبات .

وفي الحديث الشريف عن ابن مسعود - رضي اللهُ عنه - قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : «يا معْشَرَ الشَّباب، من اسْتَطاعَ منْكمُ الْبَاءَةَ فَلْيتَزوجْ ؛ فإنّه فإنّه أغضُّ للبَصر، وأحْفَظُ للفرج، ومَنْ لم يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بالصَّوم؛ فإنّه له وجاءٌ ». منفق عليه

وعن مَعْقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ الله عَنهُ: «تَزَوَّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فإنّي مُكاثرٌ بكم الأممَ». رواه أبو داود والنسائي

وفي اللغة: نَكَحَت المرأةُ نكاحًا: تَزوّجَتْ فهي نَاكح، ونَاكحَةُ، ونَكَحَ المرأةَ: تَزَوَّجَها.

وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِلَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]

أَنْكُحَ المرأةَ: زَوَّجَها.

قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهمُ اللَّهُ مَن فَصْله وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾ [النور: ٣٢]

# حرف الواو

### - الوَكالَّةُ

الوكَالَةُ - بفتح الواو وكَسْرها - هي أنْ يَعْهَدَ الشَّخْصُ إلى غَيره أنْ يَعْمَلَ عَملًا بالنيابة عنه .

وتكونُ الوكالةُ في كلّ شُئون الحياة مثْل البيع والشراء والإجَارة واقتضاء الحُقُوق والتَّزْويج والطلاق، وغيرها من العُقُود التي تَقْبَلُ النّيابَةَ.

ويَجوزُ أَنْ تَكونَ الوكَ الةُ في التَّزويج مُطْلَقَةً، بمعنى أَنْ يَقُومَ الوكيلُ بتزويج الموكّل دونَ أَنْ يُقَيَّدَ بامرأة مُعيَّنة، كما يجوزُ أَنْ يكونَ التوكيلُ مُقَيدًا بالزواج من امرأة معيَّنة.

والوكيلُ في الزواج ما هو إلا سَفيرٌ ومُعَبِّرٌ يَنتَهي عَمَلُه بمجرد عَقْد الزَّواج. وعن السيدة أمّ حَبيبة «أنها كانَت مَنَّنْ هاجَرَ إلى الحبشة، فَزوَّجَها النّجاشيُّ رسولَ الله عَلِيَّ وهي عنْدَهُ».

وكان الذي تَولَّى العَقْدَ عمرُو بنُ أُمَيَّةَ الضَّمْريُّ وكيلاً عن رسول الله عَلَيْهُ. أَمَّا النَّجاشيُّ فهو الذي كان قد أعطى لها المَهْرَ فَأَسْندَ التَّزْويجُ إليه.

(انظر: «الوكالة» - في كتاب المعاملات)

#### - الوليمة:

الْوَلِيمَةُ: كُلُّ طَعَام صُنعَ لَلْعُرْس.

وهي من سُنَن الإسْلام التي حَبَّبَها إلى نُفوس أهْله لأنَّها تُؤلِّفُ القُلوبَ، وتَمْحُو منَ النُّفوس العداوة وتُزيلُ البَغْضاء، وكلّما سَمَحت الفرصة للاجتماع كانت الوليمة في العُرس وعند عقيقة المولود وفي أيّ اجتماع مناسبة لحَل المشكلات وتبادُل الرأي.

والوكيمةُ من سُنَن الإسلام المؤكَّدة.

فعن بُرَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ قال: لما خطبَ عليٌّ فاطمة قال رسولُ الله عنه ـ «إنّه لا بُدَّ للعُرْس منْ وكيمة» . رواه أحمد

وعن ابن عمرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أن رسولُ الله ﷺ قال: «إذا دُعيَ أَحَدُكُمُ إلى وكيمة فلياً تها». رواه البخاري

وعن أنس - رضي اللهُ عنه - قال: «ما أوْلَم رسولُ الله ﷺ على شَيْء من نسائه ما أوْلَم على زينبَ؟ أوْلَم بشاة». رواه البخاري ومسلم

وإجَابةُ الدَّعْوة إلى الوليمة سننةُ حَبَّبَ فيها النبيُّ عَيْكُ .

عن أبي هُريرة - رضي اللهُ عنه - أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «شَرُّ الطعام طَعامُ الوليمَة يُمْنَعُها مَنْ يأتيها، ويُدْعَى إلَيْها مَنْ يأباها، ومَنْ لَمْ يُجب الدَّعَوَة فَقَد عَصَى الله ورسولَه». رواه مسلم

وفي اللغة: الوكيمة من الفعل أوْلَمَ: صَنَعَ وكيمةً. الوكيمة مفرد، والجمع ولائم.

-- الوليُّ

الوكيُّ: ݣُلُّ مَنْ وكي أمْرًا أو قام به.

وَوَلِيُّ المرأة: مَنْ يَلِي عَقْدَ النَّكاحِ عَلَيْها، ولا يَدَعُها تنفردُ بعقد النَّكاحِ من دونه.

وهو أبو الزَّوجَة أو الوصيُّ أو الأقربُ منْ عَصَبَتها أو ذَوي الرَّأي من أهُلها، أوْ هُو الْحَاكمُ الْمُسْلمُ (السلطان).

ولا تَصحُّ ولايةُ القريب مع وجود من هو أقربُ منْه.

\* عن أبي مُوسى ـ رَضيَ اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال:

«لا نكاح إلا بوكي".

رواه أحمد والترمذي وأبو داود

وقال عمرُ-رضي اللهُ عنه: «لا تُنْكَحُ المرأةُ إلا بإذْن وَليّها، أو ذَوي الرّائي من أهْلها أو السُّلطان».

رواه مالك في الموطأ بسند صحيح

(وفي اللغة) أصلُ الفعل وكي ولايّةً، يُقال: وكي الشيءَ: أيْ مَلَكَ أَمْرَهُ وَقَامَ بِه.

# نانيا: الطلاق

# حرف الهمزة

- الإشْهادُ «في الطلاق»

الإشْهادُ في الطلاق مَامُورٌ به في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَا مَعُمُوا فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]

والآيةُ تَأمرُ بحضور شاهدَيْن عَدْلَيْن في كلّ منْ مُفَارقَة الزوجة وطَلاقها، أو إمْساكها وإرْجاعها.

وليسَ الإشْهادُ واجبًا في الطلاق ولكنَّه في الرَّجْعَة ، وقد تكونُ الرجْعَةُ في مدة العدَّة بغير إشهاد. . ولكي تكونَ المرأةُ عزيزةً في بَيْت العفَّة والطّهارة كان الإشهادُ على زواجها أو رَجْعَتها واجبًا شرعا.

روى أبو داود في سُننه عن عمران بن حُصَيْن - رضي الله عنه - أنَّه سُئلَ عن الرجل يُطَلّق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهد على طلاقها أو رَجْعَتها فقال: «طَلّقت لغَيْر سُنّة، وراجَعْت لغير سُنّة. أشْهِد على طَلاقها وعلى رَجْعَتها ولا تَعُدْ».

(انظر: «الإشهاد» في الزواج)

- الإيلاء

الإيلاءُ في الإسْلام: الامْتناعُ بالقَسَم عَنْ وَطْء الزَّوجَة، وَحَدُّهُ أربَعَةُ أَشْهُر.

وفي الجاهلية: قَسَمُ الرَّجُلِ ألا يَمَسَّ امرأتَهُ السَّنَةَ والسَّنتَين بَقَصْد الإضرار بها فيَتْرُكُها كالْمُعَلَّقَة، فلا هي زوجةٌ تنال حُقوقَها الزوجية، ولا هي مُطَلَّقَةٌ تستطيعُ الزواجَ من آخر، وذلك ظُلْمٌ بَيِّن.

وجاء الإسلامُ دينُ الرحمة فأوْجَبَ أن لا ضَررَ ولا ضرارَ، وحدَّدَ مُدةً الإيلاء أربعةَ أشْهر، ونَصَّ القرآنُ الكريمُ على ذلك، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمِ ﴿ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٦]

والإيلاءُ مكروهٌ في الإسلام، لما يَتَرتبُ عليه من إضْرار بالزوجة وبالحياة العائلية.

وإذا راجع الرجلُ نفسه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ومس زَوجَتَهُ، انتهى بذلك الإيلاءُ وكان عليه كفَّارةُ اليمين.

(انظر: «الكفارة»)

أما إذا انقضت الأشْهُرُ الأربعةُ وهو على حاله، فتطلقُ الزوجةُ طلقةً بائنَةً. (انظر: «الطلاق»)

وفي اللغة: الفعل آلَى إيلاءً: أقْسَمَ وحَلَفَ. والإِلْوَةُ، والأَلْوَةُ: اليمينُ.

## حرف الخاء

- الخُلْعُ

الخُلْعُ: هو طَلَبُ الزوجة الطَّلاقَ بفدية من مَالها.

والخُلْعُ رخصةٌ يُرَخّصُها الإسلامُ في الحالات التي يكونُ فيها من العسير على الحياة الزوجيّة أن تَسْتَمرّ، لشدَّة الشّقاق، وصُعوبة الصَّلاح، ونَفَاد الصَّبْر، وعدم القابليّة للإصْلاح، وفي ذلك تكريمٌ للمرأة.

والخُلْعُ يُسَمَّى الفداء؛ لأنَّ المرأةَ تَفْتَدي نَفسَها بما تَبْذُلُهُ منْ مالِ لزوجها.

قال تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَقَيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «جاءَت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله عَلَيْه في خُلُق ولا دين، ولكني أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام.

فقال رسولُ الله عَلِيُّ : أَتَرُدِّينَ عليه حَديقَتَهُ؟ قالت: نعم.

فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: اقْبَل الحديقةَ وطَلِّقُها تَطْليقةً». رواه البخاري والنسائي وفي اللغة: خَلَع فهو خالع: نَزَعَ الشيءَ.

وخالَعَت المرأةُ زوجَها: طلبت طلاقَها بفدية من مالها.

وتَخالَعَ الزوجان: اتفَقا على الطلاق بفدية.

والخالعُ: المطَلَّقَةُ من زَوْجها بفدْيَة.

# حرف الطاء

#### – الطلاق

هُو حَلُّ عُقْدَة النَّكاح المُنْعَقد بينَ الزوجين بألفَاظ مخْصوصة صريحة وذلك بكلَّ ما يُوحي بالطلاق مثل: «أمْرُك بيَدك، أو أنْت عليَّ حَرامٌ، أو أنْت بائنٌ».

والطلاقُ مكروهٌ في الإسلام، إلا إذا كان لدفْع ضَرَر يقعُ على أحَد الزوجين باستمرار النّكاح، فيؤدي ذلك إلى النّشوز.

(انظر: «النشوز»)

أو عندَ عدم رغبة أحَد الزَّوْجَيْن في النَّسْل مع تَمَنَّيه عندَ الآخر، فتكونُ حياةُ الزوجين شقاءً. والإسلامُ دينُ السعادة والسَّكن والمودَّة والرحمة.

عن ابن عمرَ ـ رضي اللهُ عنهما ـ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «أَبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاقُ». رواه أبو داود والحاكم

وعن ثوبانَ أنّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «أيُّما امرأة سألَتْ زَوْجَها طلاقًا منْ غَير بأس، فَحَرامٌ عليها رائحةُ الجَنّة». رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

وفي اللغة: امرأةٌ طالقٌ: أيْ مُحرَّرةٌ من قَيْد الزَّواج.

والطّلاقُ هو التَّطْليقُ.

والفعل طَلَقَ طُلُوقًا وطَلاَقًا: تَحرَّرَ من قَيْده.

وَطلَقَت المرأةُ من زَوْجها طَلاقًا: تَحَرِّرتْ منْ قَيد الزواج، وخرجَت من عصْمَة الزَّوْج.

شروطُ صحَّة الطَّلاق:

والطَّلاقُ الّذي أرْشَدَ إليه رسولُ الله عَلَي لا بُدَّ أَنْ تتحقَّقَ فيه شروطٌ:

١ - أن يكونَ في طُهْر لا جماعَ فيه، ويكونُ ذلك بعد أنْ تَطْهُرَ الزَّوْجَةُ منْ حَيْض أو نفاس، ولم يَحْدُثْ بين الزَّوجَيْن جماعٌ.

عن نافع - رضي اللهُ عنه - أنّ ابنَ عمرَ - رضي اللهُ عنه ما - طَلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ تطليقةً . فذكر ذلك عمرُ للنبي عَلِي فقال : «مُرْهُ فَلْيُراجعُها، ثم ليطَلقُها إذا طَهُرَتْ أو وهي حاملٌ » . أخرجه النسائي ومسلم وأبو داود

٢- أَنْ لا تَخْرِجَ الْمُطَلَّقَةُ من بيتها طولَ مدّه العدَّة لتدومَ اللقاءاتُ وتستمرَّ الرؤْيةُ صباحًا ومساءً، فيندَمَ كَلُّ من الزّوْج والزَّوجَة على ما بَدرَ منهُ منْ تَسَرُّع، وتَحدُثَ الرغبةُ في المراجَعة، وتستمرَّ الحياةُ الزوجيّةُ.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَاللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ فَلَكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]

فإنْ استمرَّ النَّزاعُ وتمسَّكَ كلُّ برأيه مُصَمَّمًا على الطلاق، وانقَضَت العدَّةُ طُلُقَت الزوجةُ طلقةً بائنَةً «بَيْنونَةً صُغْرَى».

أمّا إذا راجَعَ الزوجُ امرأتَهُ قبلَ أنْ تَنْقَضيَ العدَّةُ بأي قول أو فعْل يَحْدثُ بينَ الزوجين صارَت الطَّلقَةُ «رَجْعيَّةً».

ما معنى: «البَينونة الصغرى»؟

البَيْنُ: الانْفصالُ والافْتراقُ، ومعنى «بائنة» أيْ تمَّ انفصالُها عن زوجها. وكوْنُها «صُغْرَى». أي أنّها لا تمنعُ الاقترانَ بالزوجة مَرَّةً ثانيةً، ولكنْ بعْقد ومهر جَديدَيْن، وتُحْسَبُ طلقةً.

وما معنى «البَيْنونَة الكبرى»؟

إنّها التي تَفْصلُ بين الزوجين، ولا يَجوُزُ الاقترانُ بينَهما مرةً ثانيةً إلا بعد أن تَنْقَضي عدتتُها من الزوج الأول، ثم تتزوج رجلاً آخر راغبًا فيها، ثم

يحدث افتراقٌ من الزوج الثاني لأي سبب أو موت. وبعد أن تنتهي عدَّتُها من الزوج الثاني يَطْلُبُها الأولُ في زواج جديد.

والبَينونةُ الكبرى لا تحدُثُ إلا بَعْدَ الطَّلْقَة الثَّالثَة، أو بعد طلقتين بائنتَين بينُونةً صُغرى، وفي الثالثة تكون الكُبْرَى.

قال تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يُقَيِما حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

ولكن ماذا لو حدث طلاقٌ بعد المرَّتَين؟ تجيب الآية . . فيقول تعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]

وماذا لو طلَّقها الزوجُ الثَّاني؟

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]

وماذا لو حدَثَ الطلاقُ قبلَ الدُّخول بالزوجة؟

يَتمُّ طلاقُ الزوجة وتصبحُ بائنةً بينونةً صُغرى لا عدَّةَ فيها ولا رجعة.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن عَدَّةً تِعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عَدَّةً تِعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾

[الأحزاب: ٤٩]

#### - الطلاق والقاضي:

قد تكونُ هناك حالاتٌ لا يَستطيعُ المصلحونَ علاجَها، وهنا يَلزمُ تَدَخُّلُ القضاء. من هذا:

أ- غيابُ الزوج أو فَقدُه دونَ مَعْرِفَة مَقرّه، فلا يتركُ الإسلامُ الأسْرَةَ ضائعةً، بل لا بُدَّلها من حامٍ ونَصير. والقاضي يُتيحُ الفرصةَ لأنْ يَضمَّها زوجٌ جَديد، فيحكمُ بالطلاق بعدَ الغياب لأرْبع سنوات إذا رُفعَ الأمْرُ إليه.

ب- إذا اسْتَحْكَمَ الخلافُ بين الزوجين، ولمْ يُفلح الحُكَّامُ المصلحونَ في لَمَّ الشَّمْل، وتَعَذَّرَ الصُّلْحُ تَدخَّلَ القضاءُ وحكَمَ القاضي بالطَّلاق.

ج-عدمُ الإنْفَاق على الزوجة تَعَنَّتًا وإضْرارًا. ولا يَرضَى الشَّارعُ عن الظلم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ أَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكَتَابِ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١]

د- حَبْسُ الزوج سنةً فأكثر .

والقاضي في كلِّ هذه الأمور يَرْفَعُ الضَّررَ ويحكمُ بالطلاق.

# حرف الفاء

- الظُّهار

الظِّهارُ أَنْ يقولَ الرجلُ لامرأته: أنْت حَرامٌ علَيَّ كَظَهْر أمّي. وكانَ هذا شَائعًا في الجاهليّة فنَهَى عنه الإسْلامُ.

وقد أجمع العلماء على حُرْمَة الظِّهار، فلا يجوز الإقدام عليه.

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴾

[المجادلة: ٢]

والظّهارُ طَلْقَةٌ رجعيّة، لا تَجوزُ بعدَها عودةُ المرأة إلى زوجها إلا بعدَ كفّارة الظّهار. وهي على الترتيب:

١ - عِتقُ رَقَبة . ٢ - أو صيامُ شهرَين متتابعين إذا استطاع .

٣- أو إطعام ستين مسكينًا.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٣، ٤]

وفي هذا التَّشديد محافظة على العلاقة الزوجية من الهدم بسبب كلمات مُنكرَة غير حقيقية.

# حرف العين

- العدَّةُ

العِدَّةُ هِي المُدَّةُ التي يَجِبُ على المُطلَّقة، أو المتوفَّى عنها زَوْجُها، أن تَقْضيَها دونَ زَواج بعدَ طلاقها، أو وفاة زَوجها، استبراءً للرَّحم منَ الحَمْل.

وهي مدةٌ حدّدَها الشّرعُ لكُلّ حالة منَ الحالات الآتية:

(أ) عدَّةُ المدْخول بها من ذَوات الحَيْض: انقضاءُ ثَلاث حَيْضَات، دون أن تَرْتَبط بأي زَواج أو وَعْد بالزَّواج، قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربَّصْنَ أَن تَرْتَبط بأي زَواج أو وَعْد بالزَّواج، قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربَّصْنَ بَانْفُسِهِنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحًا ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

(والقرْءُ هو الحَيْضُ، أو الطهرُ)

(ب) لا عدَّةَ لغَيْر المَدْخول بها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ [الأحزاب: ٤٩]

(ج) عدَّةُ مَنْ لم تَكُنْ من ذوات الحَيْض لصغر سنها، أو لكبره بَعْدَ أن وصلَت إلى سنّ اليأس هي ثلاثةُ أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المُحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]

(د) عدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشْهر وعَشْرا، وفاءً للزوج المتوفَّى، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]

(هـ) أمَّا ذواتُ الأحْمال فَعدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لَقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]

(و) وعدَّةُ المطَلَّقة بالخُلع حَيْضةٌ واحدةٌ فقط، فَبها تأكَّدَتْ بَراءةُ الرَّحم منَ الحَمْل وهو اللَّهَمُّ، فَتكْفي حَيْضَةُ . الحَمْل وهو اللَّهَمُّ، فَتكْفي حَيْضَةُ . - حكْمةُ العدَّة:

تأكُّدُ الزوجين من بَراءَة الرَّحم من الحَمْل، حتى لا تَخْتَلطَ الأنسابُ ويحدثَ الشَّقَاقُ.

وأيضًا تكونُ فترةُ العدَّة فُرصةً لكي ْ يَثُوبَ كلُّ من الزوجين إلى رُشْده ويدرك أنَّ البيت الذي بُني والأسرة التي أسست صارت بالطَّلاق على وَشْك الانهيار والضَّياع، فَتَتمَّ المراجَعَةُ، ويلتئمَ الشَّمل.

ولا يجوزُ للْمُعْتَدَّة أَن تَخْرِجَ من بيت الزوجيَّة إلا بإذْن زوجها لَعلَّ اللهَ يُصْلحُ بينَهما. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ

بِفَاحِشَة مُّبِيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدثُ بَعْدَ ذَلْكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]

ولا تَوَارُثَ بَينَ الزوجَين إذا انْتَهَت عدَّةُ الْمُطَلَّقة وبانت.

(انظر: «ميراث الزوجة»)

#### - العصمّة

العصْمَةُ: رباطُ الزَّوجيَّة يحُلُّهُ الزَّوجُ مَتى شاءَ، وللمرأة حَلُّهُ إذَا الْعَصْمَةُ: رباطُ الزَّوجيَّة يحُلُّهُ الزَّوجُ مَتى شاءَ، وللمرأة حَلُّهُ إذَا الْعَقد.

والأصْلُ أَنَّ العصْمَةَ حَقُّ للزُّوج؛ لأن القَوامَةَ مَنَحَه الشَّرْعُ إياها، وأكَّدَها المولى سبحانَه وتعالى في قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوالِهمْ ﴿ [النساء: ٣٤]

(ب) ولأنَّ المرأةَ سريعةُ الانفعال، جَيَّاشَةُ العاطفَة، وقد يَزِلُّ لسانُها بالطلاق فيحدثُ الهدمُ والخرابُ.

وهناك طائفةٌ من الأزواج تتنازلُ عن هذا الحقّ وتمنحُهُ للزوجة مَتى طلبَت ذلك أثناءَ عَقْد الزواج، فتكونُ العصمةُ بيدها، تُطلقُ نفسَها متى شاءَتْ طلاقًا رَجْعيّا أو بائنًا.

ويكونُ مَنْحُ الزوجة العصمةَ بلفظ (أمْرُك بيَدك، أو نَفْسُك بيَدك). وهذا جائزٌ شرعا، ولكنَّه لا يَسْلُبُ الزوجَ حَقَّهُ في الطلاق.

فإنْ حَدَثَ وطَلَّقَتْ نفسَها كانت طلقةً رجْعيّةً أرادَتْ واحدةً أمْ ثلاثًا.

وللزوج حَقُّ مراجَعَتها مَتَى شاءَ ما دامَت في العدَّة؛ إبقاءً على الحياة الزوجيَّة، فإن أصرَّت على الطَّلاق صارَت طلقةً بائنةً.

جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: كان بَيْني وبَيْن امرأتي بعض ما يكون بين النّاس، فقالت: لو أنّ الذي بيكك من أمري بيكي لَعَلمْت كيف أصنَع؟!

قال ابن مسعود: أراها واحدة. وأنت أحق بها ما دامَت في عدّتها وسألقى أمير المؤمنين عمر.

ثم لَقيَّهُ، فقص عليه القصة، فقال عمر رضي الله عنه:

صَنع اللهُ بها وفَعلَ، يَعْمدونُ إلى ما جَعلَ اللهُ في أيديهم فَيجْعلونَهُ بأيدي النساء. بفيها التّرابُ. ماذا قُلْتَ لَهُ؟

قال: قلتُ أراها واحدَةً، وهو أحَقُّ بها.

قال عمر: وأنا أرَى ذلك، لو رأيْتَ غَيْرَ ذلك عَلَمْتُ أَنَّكَ لَم تُصِبْ. (بداية المجتهد ص ١٦٧ جـ٢)

في اللغة: عَصَمَ الشيءَ: مَنعَهُ وحَفظَهُ، واعْتَصَمَ بكذا: احْتَمى به. ومنْهُ قولُه تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلَ اللَّه جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

# حرف اللام

#### - اللعان

اللّعانُ: سَبَبُهُ أَنْ يَرميَ الرجُلُ زَوجتَهُ بالزّني وليسَ معهُ شُهودٌ. وتَنفي المرأةُ عَنْ نَفْسها هذه التُّهْمَةَ بطريقة المُلاعَنة. ويتمُّ التَّلاَعُنُ أمامَ الحاكم أو القاضي وفي حضوره، ويَنتَهي بفراق الزَّوجين مُؤبَّدًا.

وطريقتُهُ أَنْ يُقْسمَ الزوجُ أربعَ مرات أنّه صَادقٌ في قَذْف زَوْجَته بالزّنى، ويقسمُ في الخامسة باسْتحْقاقه لَعْنَةَ الله إنْ كان كاذبًا، ويبرأ من حَدّ القَذْف، وهو ثمانونَ جَلدة.

ثم تُقْسِمُ المرأةُ أربعَ مرات على كذبه، والخامسةَ باستحْقاقها غَضَبَ الله إِنْ كَانَ صَادَقًا، فَتَبْرأ من حَدّ الزّنى (الرَّجْم). قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللّه إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّه عَلَيْه إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرأُ عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَا لَهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنْ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنْ النَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنْ عَنْ السَّادِقِينَ ﴾ [النور: ٢ - ٩]

وفي الحديث الشريف عن ابن عباس أنّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الْمُتَلاعنان إذا تَفَرّقا لا يَجْتَمعان أَبَدًا». رواه الدارقُطني

وفي اللغة: لاعَن الرجلُ مُلاعنةً ولعانًا: برَّأ نَفسَهُ بِاللِّعَانِ من حدَّ القَذْف بِالزِّني. ولاَعَنَ الحاكمُ بِينَهُ ما: قَضَى بِالملاَعَنَة. وتلاَعَنَ الزُّوجان: أثْبَتَ كلُّ منْهما صدْقَ دعْواهُ بشريعة الله في اللّعان.

# حرف النون

– النشوز

النُّشُوزُ هو الارْتفاعُ عن الأصل، والخروجُ عن القانون والعُرْف المَالُوف. وهو أمرٌ قد يَحدُثُ من الزوجة أو الزوج.

أ) نشوزُ الزوجة:

هو عصْيانُها وعدمُ طاعَتها لزَوجها، أو امتناعُها عن فراشه، أو خروجُها من بيته بغير إذْنه.

(انظر: «حقوق الزوج»)

قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤، ٣٥]

ما موقفُ الإسلام من المرأة النّاشز؟

حدَّدَت الآيةُ مراحلَ تَقُومِ المرأة النَّاشز بالترتيب الآتي:

(١) الموعظة الحسنةَ من زوجها ومنَ المصلحين.

(٢) الهَجْر في الفراش، لتُحِسَّ المرأةُ أنَّها غيرُ مرغوب فيها لسوء ما تَفعل.

(٣) فإنْ أمعنَت في نُشوزها وتمادَت في عصيانها ضَربَها ضربا لا يُؤْلها، ولا يُلحقُ عاهَةً بها، ويتَجَنَّبُ الضَّربَ على الوَجْه.

عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحكنا عليه؟ قال: أن تُطْعمَها إذا طَعمْت، وتكسُوها إذا أكتسينت، ولا تضرب الوجَه، ولا تقبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت». رواه أبو داود

(٤) فَإِن استمرَّت الزوجةُ في الخروج على طاعَتها لزوجها - النُّشوز - تكوَّنَت طائفةُ الإصلاح، أي حكم من أهله وحكم من أهلها. وبعد دراستهما للمشكلة، إن تمكَّنا من تقريب وجهات النَّظَر باتباع قواعد الشَّرع باركَ اللهُ لهما، وإلا فُرِّق بين الزوجين بالمعروف.

تقول اللغة: نَشَزَت النَّغْمَةُ عن مثيلاتها: نَبَّتْ وخَرَجَتْ عن قاعدَتها.

نَشَزَت المرأةُ بالزَّوج: أساءَت العشْرة. والرجلُ نَاشزُ والمرأةُ ناشزٌ وناشزَةٌ والجمعُ: نَواشزٌ.

# ب) نُشُوزُ الزوج:

يتحقَّقُ إذا خافت المرأةُ نشوزَ زوجها وإعْراضَهُ عنْها إمّا لكبَر سنّها، أو لَرضها أو لقُبْحها، أو لغير هذا من الأسباب، فيجوزُ لها أنْ تُصالحَهُ على أنْ تتنازلَ عن بعض حُقوقها إرضاءً له. قال تعالى: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٨]

روى أبو داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنَّ سبب نُزول هذه الآية هو رَغْبَةُ السيدة سَوْدَة بنت زَمْعَة زوج رسول الله عَلَيْ في أنْ تنزل عن ليْلتها للسيدة عائشة ؛ لأنَّها أسَنَّت وخافَت أنْ يُفَارقَها رسولُ الله عَلَيْ .

وقد يأتي نُشوزُ الرجل من استهتاره بالْقيَم والمُثُل، وإهداره لحُرْمَة البَيْت أو لحقوق الزوجة، أو ارتكابه لبعض المُحَرَّمات بالمنزل مما يُخْشَي منْه على أخلاق الأولاد، كَشُرْب الخمر، ولَعب الميْسر، ومُصاحبَة إخوان السُّوء الذين يُسيئونَ بصُحْبَتهم إلى سُمْعَة الأسرة.

حين للزوجَة حقُّ اللجوء إلى القاضي لطلب التَّفريق، بعدَ استحالَة الإصلاح وعجْز المصلحين. ويَستجيبُ القاضي لطلب المرأة بعد البيَّنة، ويُفَرِّقُ بينَهما بالطلاق البائن.

## حرف الهاء

## - الهَدْمُ:

يُوحي هذا اللفظُ لأوَّل وَهْلَة بالتَّخْريب والتَّحطيم، ولكنَّ «الهدْمَ» في الطّلاق تعميرٌ لما خُرَّب، وبناءٌ لما دُمِّر، وإنشاءٌ لحياة جَديدة تعمرُ الكونَ وتُسْعدُ المجتمعَ في ظلّ أسرة سعيدة آمنَة.

ويُقصدُ بالهَدم في مفاهيم الطلاق أنّ الزوجة البائنة بَيْنونة كبرى إذا تزوّجَت برجل آخر برضاه عَيْر مُكْره، وعاش معها، ثم انفصل أو مات وانْقَضَت عدّتُها، فإنّها لو رجَعَت إلى زوجها الأول تعودُ إليه بعقد جَديد، ويَملك عليها ثلاث طلقات جديدة، كأنّ شيئًا لم يكُنْ من قبل .

ويكونُ الزوجُ الثاني في هذه الحالة قد هَدَمَ كلَّ ما فاتَ في حياة الزوج الأول.

وكذلك لو تزوجَت البائنةُ بَيْنونةً صُغرى بغَيْر زوجها الأول، ثمَّ طُلّقَتْ منْهُ ورجَعت إلى الأول فإنّها تعودُ إلّيه في زواج جَديد.

في اللغة: هَدَمَ البُنْيان هَدْمًا: أَسقَطَه وَنَقَضَهُ، وَهَدَمَ فلانٌ ما أَبْرَمَهُ منَ الأَمر: نَقَضَهُ.

# ثالثاً: المرض والتداوي

# حرف التاء

#### - التداوي:

التَّدَاوي: طَلَبُ المريض دواءَهُ من المتخصصينَ في الطبُّ والحكْمَة.

وقد حَثَّ النبيُّ عَلِيَّ على التماس الدَّواء.

عن ابن مسعود ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : «إنّ اللهَ تعالى لم يُنْزِلْ داءً إلا أَنْزَلَ له دَواءً» . رواه ابن ماجه والنسائي

والتَّدَاوي عندَ الطبيب لا يَتَعارَضُ مع اللجُوء إلى الله تَعالى في طَلَب الشَّفاء منه؛ لأنَّه أَخْذُ بالأسْباب في تخفيف الآلام.

عن جابر أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «لكلّ داء دواءٌ فإنْ أصابَ الدَّاء الدواءُ برئ بإذْن الله». رواه مسلم

وفي هذا دليلٌ على أنَّ النبيَّ عَلَى أَنَّ النبيَّ عَلَى حضارة سامية تأخُذُ بكلّ سَبب إلى مُجْتمع السعادة والقُوة .

وكان ﷺ يأمر بالرجوع إلى الحارث بن كلْدَةَ طبيب العرب.

وفي اللغة: الدُّواءُ: ما يُتداوك به ويعالَج، والجمعُ: أدوية.

والتَّداوي: تناوُلُ الدواء ليعالجَ الداء.

## حرف الدال

#### - الدواء:

كلُّ ما أَخْرَجَتْهُ الأرْضُ يَحلُّ التَّداوي به إلا الخَبائثَ التي حرَّمَها اللهُ وَنَهَى عنها مثل:

(١) الخُمور: المُستَخْلَصة مما أخْرجَتْهُ الأرْضُ من أعناب وتُمور؛ لأنَّها لا تَشفى، بل تَضُرُّ وتُهْلك.

عن أمّ سلمة ـ رضي اللهُ عنها ـ أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «إن اللهَ لم يَجعلْ شفاءكُم فيما حَرَّمَ عليكم». رواه البيهقي، وذكره ابن مسعود في البخاري

وعن أبي الدَّرْدَاء أن النبيَّ عَلَى قَال: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ والدواءَ وجَعلَ لكل دَاء دواءً، فَتَدَاوَوْا، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرام». رواه أبو داود

والإسلامُ يَتَقَبَّلُ كُلَّ علاج شاف حديث ابْتَكرَتْهُ الحضارةُ الحديثةُ، كالنَّظائر المُشعَّة والعلاج بالليزر والمناظير، وغير ذلك.

(٢) السُّموم: فإنَّها فتَّاكَةٌ قَاتلةٌ إلا ما عالَجَهُ الطِّبُّ واستَخْلَصَ منْهُ الدَّواء.

عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: «نَهَى الرسولُ عَلَيْهُ عن الدَّواء الخَبيث «يعني السُّم».

والنبيُّ عَلِيَّ الْخُذُ من هَدْيه إرشادات يُقرُّها الطبُّ الحديثُ ويُعالجُ بها، ومن هذا على سبيل المثال:

(١) في الحُمَّى وشدَّة حرارتها أمرَ النَبيُّ عَلَيْه بصَبَّ الماء البارد على جسم المريض.

عن أنس ـ رضي اللهُ عنه ـ أن الرسولُ عَلَيْ قال: «إذَا حُمَّ أَحَدُكم فَلْيُرَسَّ عليه الماءُ الباردُ ثلاث لَيال من السَّحَر». أخرجه النسائي والحاكم

(٢) وفي مرض البَطْن وصَفَ النبيُّ عَلَيْهُ عَسَلَ النَّحل للمريض. وفي حديث الشاكي من وجع بطن أخيه أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ وصف لهُ العسل. والآن يَستعملُ الطبُّ الحديثُ العلاج بالعسل على نطاق واسع في أمراض المعدة والأمعاء والقلب والكبد والعيون والجهاز التنقسيّ وغيرها . . وصدرت في هذا كتب علمية عديدة ، وبحوث عالميّة مختلفة .

(٣) وقد أوصى الرسولُ عَلَيْه باستعمال الحبَّة السوداء (حبّة البركة) في مختلف الأمراض.

قال ﷺ في حديثه الشريف المشهور: «عليكُم بالحبَّة السوداء؛ فإن فيها شفاءً من كلّ داء إلا السَّام».

(السَّامُ: الموت)

والآن اكتشفَ الطبُّ الحديثُ أن (الحبةَ السوداء) تقوي المناعةَ في جسم الإنسان، وبهذا تقاومُ الأمراضَ المختلفة.

وَمنَ الروَّاد الأوائل في علم الصَّيدلة والكيمياء جابرُ بنُ حيَّانَ الذي عالَجَ كثيرًا منَ الأمراض بعقاقيره العُشْبيَّة.

# حرف العين

## – العزلُ الصحى

هو إبْعَادُ الْمَرْضَى بأمْراض مُعْدية عن الأصحاء؛ خشية انتشار الأوْبئة والأمراض. وقد سَبَقَت السُّنَّةُ النبويَّةُ المطَهَّرةُ العصرَ الحَديثَ في عَزْل المُرضَى بأمْراض مُعدية عن الأصحاء اتّقاء انتشار الوباء، وجاءت (بالحَجْر الصّحيّ) بمفْهُومه الحديث.

فقد نَهي الرسولُ ﷺ عن الخُروج من البلاد التي بها الطَّاعونُ، كما نَهي عن الدُّخول فيها.

عن أسامة بن زَيد أنّ النبيّ عَلَى ذكر الطَّاعون فقال: «إذا وَقَعَ بأرْض وأنتُم بها فلا تَهْبطُوا عليها». وأنتُم بها فلا تَخْرُجُوا منها، وإذا وقع بأرْض ولسْتُم بها فلا تَهْبطُوا عليها». رواه الشيخان والترمذي

وقصة عمر بن الخطاب وضي الله عنه التي رواها مسلم وأبو داود والترمذي في طاعُون الشام تَطْبيق لمنهج الرسول عَلَي في العزل الصّحي النّبوي، حينما كان الخليفة ذاهبا إلى الشام فمر بقرية «عَمْواس» وأخبر أن بها الطّاعُون، فتوقف الخليفة واستشار أصْحابه، فمنهم من أيَّد الدُّخُول محتجا بأن كلَّ شيء بأمر الله ولا مفر من قضاء الله، ومنهم مَن عارض مُحتجا بأن ذلك هلاك ﴿ ولا تُلقُوا بأيْديكُم إلى التّهالُكة ﴾ . . ثم أدركهم عبد الرحمن بن عوف الذي أيّد البعد عن البلد، وذكر الحديث الشريف السّابق، فابتَعَد الخليفة عنها، ولم يَدخل.

وعن المجْذومينَ يَرْوي أبو هريرة - رضي اللهُ عنه - قول رسول الله عَلَيْهُ: «فراً من المجْذُوم فراركَ من الأسك». رواه البخاري

وإليك حديثًا عامًا يأمُرُ بالبعد عن المرضَى بأمراض معْدية، ويَنْهَى عن الاختلاط بهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله على قال: «لا يُوردَن مُمْرض على مُصح». رواه أحمد وأبو داود

وفي اللغة: عَزَلَهُ عَزْلاً: أَبْعَدَهُ، ونَحَّاهُ. يقال: عَزلَ المرضَى عن الأصحّاء: أَنْزلَهُم في مكان منْعزل اتّقاءَ العَدْوى. والمَعْزِلُ: مكان يُعْزلُ فيه المَرْضَى عن الأصحّاء اتّقاءَ العدوى.

### - عيادة المريض

عيادةُ المريض: هي زيارتُه أثناء مرضه، وهي من حَق المُسْلم على المُسْلم تأكيدًا لأواصر المحبَّة وتَوْثيقًا لعُرَى الألفة. وقد حثَّ عليها النبيُّ عَلَيْهِ.

وفيما رواه البخاريُّ عن أبي موسى ـ رضي اللهُ عنه ـ أن الرسولَ عَلَيْهُ قال : «عودوا المريضَ، وأطعموا الجائعَ، وفُكّوا العاني».

(العاني: الأسير)

وبيّنَ عَلَى المسلمينَ في حديث أبي هريرةَ «حَقُّ المسلم على المسلم على المسلم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابَة الدَّعْوة، وتَشْميتُ العاطس». متفق عليه

وثوابُ زيارة المريض وضَّحَهُ النبيُّ عَلِيَّةً في حديثه.

فعن ثَوْبَانَ قال عَلَى : "إِنَّ المسلمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ لَم يَزَلُ فِي خُرُفَةَ الجَنَّةَ حتى يَرجع . قيل: يا رسولَ الله وما خُرُفَةُ الجنَّة؟ قال: جَنَاها » أي ثمَارُها. رواه مسلم ومن المأثُور عن النبي عَلَى أَنَّهُ إِذَا عادَ مريضًا دعا له بالشفاء.

فعن عائشة ـ رضي اللهُ عنها ـ أنّ النبيّ عَلَيْ كان يَعودُ بعض أهْله، يمسحُ بيده اليُمْنى ويقول: «اللهُمّ ربَّ النّاس، أذْهب البّاس، اشْفِه أنت الشّافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادرُ سَقَمًا». مَتفق عليه

وبالزيارة والدُّعاء وتَمنَّي الشفاء ترتاحُ نفس المريض، وترتَفعُ مُقاوَمتُه للمرض، فيبَرأ بإذن الله.

فَعَن ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما ـ أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال : «مَنْ عادَ مريضًا لم يَحضُرُ أَجَلُه فقال عندَهُ سَبْعَ مرات : أَسْأَلُ اللهَ العظيمَ أَنْ يَشْفيك ، إلا عافَاهُ اللهُ منْ ذَلك المرض» . رواه أبو داود والترمذي

وفي اللغة: عَادَ المريضَ عَوْدًا وعيادَةً: زارَه.

عَادَ الطبيبُ المريضَ، فهو عائدٌ، والجمعُ عُوَّادٌوعُوَّدٌ. وهن عوَّدٌ وعَوائدُ.

## حرف الميم

## - المُداوي

اللَّدَاوي: هو الطبيبُ المتخصّصُ المرَخَّصُ له من جامعات عَصْره بُزاولة مهنة الطّب، ويستحبُّ أنْ يكونَ تقيّا، وهو خَيْرُ من يَلْجأ إليه المسلمُ المريضُ، يلتَمسُ عندَه الدّواء.

والأخذُ بالأسباب أمرٌ حَضاريٌّ مع التَّوكُّل على الله في النتيجة، وذلك منْ كمال إيمان المؤمن. وتعلُّمُ الطبّ فرضُ كفاية.

فإن لم يُوجَد الطبيبُ الحاذقُ بأن وُجدَ المُبتَدئُ الْمَارسُ، أو وُجدَ الحاذقُ غيرُ المسلم جازَ للمريض المسلم أنْ يتَداوَى عنْدَه قياسًا على استئمان الكافر على النَّفْس والمال إذا لم يوجَد المسلم.

ففي الصحيح أنّ النبيَّ عَلَيْهُ لما هاجَرَ من مكةَ إلى المدينة استأجَر رجُلا مُشْركًا هاديًا وائتمنَهُ على نَفْسه وماله.

وكانت خُزَاعَةُ عَيْنًا لرسول الله ﷺ مسلمُهُم وكَافرُهُم. وقد رُويَ أَنَّ النبيَّ عَلِيَّةً أمر بأن يُسْتَطَبَّ الحارثُ بنُ كلْدَةَ وكان كافرًا.

وفي حالة مرض المرأة المسلمة يَجُوزُ للطبيب المسلم علاجُها إذا لم تُوجدْ طبيبةٌ متخصّصةٌ في المرض نفسه. ويجوزُ للمرأة مداواةُ الرجل وذلك عندَ الضرورة؛ و «الضروراتُ تُبيحُ المُحظُورات»، كما لو شَبَّ حريقٌ في دار جار فللمُنْقذ أن يَحْملَ المرأة المغمى عليْها من دُخان الحريق وهي متَخَفّقة أ

الثياب، وإنقاذُ المرْء إحياءٌ له، وقد قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَشَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ [المائدة: ٣٢]

وعن الرُّبَيع بنت مُعود بن عفراء قالت: «كُنّا نَغْزو مع رسول الله عَلَيْه، نَسْقي القومَ ونخدمُهم، ونَرُدُّ القَتْلي إلى المدينة». رواه البخاري

وفي المسلمينَ السَّابقينَ رُوَّادٌ سبقوا العالَمَ في الطبّ والتَّداوي، مثل ابن النَّفيس وابن الهَيْثم وابن سيْنا وغيرهم. (انظر: «علماء المسلمين»)

#### - المرض

المَرَضُ: كُلُّ ما خَرجَ بالكائن الحَيِّ عن حَدَّ الصَّحَّة والاعْتدال، منْ علَّة جَسَديَّة أو اضْطراب نَفْسيّ. والعللُ الجَسَديَّةُ تحتاجُ إلى طبيب مُتخصّص في فروع الطّبّ المختلفة. والعللُ النَّفْسيَّةُ يلْزَمُها طبيبُ نَفْسيٌّ.

وقد أشار رسول الله عَلِي الله عَلِي علاج الجسم والنفس في حديث واحد.

فعن ابن مسعود أن النبي عَلَيْهُ قال: «عليكم بالشِّفاءَيْن: العسل والقرآن». رواه ابن ماجه والحاكم

ففي العسل شفاءٌ للنّاس بنَصّ القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِي مِن كُلِي مِن كُلِي الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٦٩]

وفي القرآن شفاءٌ للنفس. قال تعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]

وعندَ إحساس المرء بالمرض يَلجأ إلى الله يسألُه الشّفاء. قال تعالى على لسان نبيّه إبراهيم: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]

ويأخذُ بالأسباب فيذهب إلى الطبيب يكتمس عندَه الدّواء.

وفي تَحَمُّل المريض لآلام المرض ثواب الله ورضوانه.

فعن أبي هريرة ورضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: «ما يُصيبُ المسلمَ من نُصب ولا هَمّ ولا حزَن ولا أذًى حتَّى الشَّوكة يُشَاكُها إلا كفَّرَ الله بها خَطَاياه ». رواه البخاري ومسلم

النَّصَبُ: التَّعَبُ الجسماني من شدة العمل والإجهاد.

الوَصَبُ: التَّألُّمُ والتعب من المرض.

وفي اللغة: مَرضَ مرَضًا: فَسَدت صحَّتُه، فهو مَريضٌ وَمرِضٌ، والمؤنث: مَريضٌ والجمع مَرْضَى، ومراضٌ، ومَراضَى.

المُمرِّضُ: مَنْ يقومُ بشئون المرضَى ويَقضي حاجاتهم تَبَعًا لإرْشاد الطبيب.

# راسا لمت

## حرف ليمزة

- الاحتضَّارُ

الاحْتضارُ: هو حالَةُ الاسْتسالام لقضاء الله وَقَدَرِه فَيَشْخَصُ البَصَرُ، وتَلتفُّ السَّاقُ بالسَّاق وَتَبْلُغُ الرُّوحُ الحُلقوم.

قال تعالى: ﴿فَلُولا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿ ٢٨ وَأَنْتُمْ حِينَاذٍ تَنظُرُونَ ﴾

[الواقعة: ٨٣، ٨٤]

وقال جل شأنه: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩]

ولله دَرُّ القائل:

ولكن إذا حُمَّ القضاءُ على امْرئ فليسَ له بَرُّ يقيه و لا بَحْرُ وعندَ الاحتضار يَجِبُ على المحيطينَ بالمُحْتَضَر واجباتٌ، منها:

(١) تَلْقَينُ اللَّعْتَضِرِ الشَّهادَتِينِ بتَرديدهما على سَمْعه في هُدوء ليكونَ آخرَ ما نَطَقَ به في دنياه قولُ: «لا إله إلا الله ، محمدٌ رسولُ الله».

فعن أبي سَعيد الخُدْري - رضي اللهُ عنه - أن رسولُ الله عَلَيْ قال: «مَنْ كانَ آخرُ كلامه لا إله إلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ». رواه أبو داود

ويكونُ التَّلْقينُ عندَ حاضر الفكر القادر على الكلام؛ فإنَّ شاردَ العقل لا يُمكنُ تَلْقينُهُ، ولا يَنْبَغي الإلْحاحُ عليه؛ لأنّ ذَلك قد يأتي بعكْس المطْلُوب، والعاجزُ عن الكلام يردِّدُ الشَّهادَةَ في نَفْسه.

(٢) تَوْجِيهُ الميّت إلى القبْلة مُضطجعًا على شقّه الأين. رَوَى أحمدُ أنّ فاطمة َ رضي اللهُ عنها ـ بَنْتَ النبيّ عَلَيْ عندَ مَوْتها استَقبَلت القبلة ثم توسّدت يُمينَها.

ورَوَى الشافعيُّ أَنَّ المحْتَضَرَ يَستَلْقي على قفاهُ، وقَدَماهُ إلى القبْلة ويُرفَعُ رأسهُ قليلا ليَصيرَ وجهه السُها.

(٣) تَغْميضُ عَيْنَيه إذا ماتَ. رَوَى مسلمٌ أنَّ النبيَّ ﷺ دَخلَ على أبي سَلَمَةُ وقد شُقَّ بَصَرُهُ، فأغْمضَ عينَيه ثم قال: «إنَّ الرُّوحَ إذا قُبضَ تَبعَه البَصَرُ».

(٤) تَسْجِيَتُهُ (تَغْطِيَتُه) صيانَةً له عن التَّكَشُّف، وسَتْرُ عَوْرَته عن الأعْين. عن عائشة وضي الله عنها وأن النبيَّ عَلِيَّ حين تُوفُقِيَ «سُجِّيَ ببُرد حَبَرَة». رضي الله عنها وأن النبيَّ عَلِيَّ حين تُوفُقِيَ «سُجِّي ببُرد حَبَرَة».

(٥) قراءة (سورة يس) بجواره مَّنْ يَمُتُّ له بصلة القُرْبَى والإعْزاز، فيكُونُ التَّقرُّبُ إلى اللَّه رَجاءَ الرَّحْمة والْمَغْفرة أوْثق.

عن معْقل بن يَسار ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَى قال : «يس قَلْبُ القرآن، لا يَقْرَأها رَجلٌ يريدُ اللهَ والدَّارَ الآخرةَ إلا غُفرَ لَهُ». رواه أحمد

وعن أبي الدَّرْداء وأبي ذَرِّ قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «ما من مَيَّت يموتُ فَتُقْرَأُ عندَه (يس) إلا هُوِّنَ عليه». أسنده صاحب الفردوس

(٦) الإسْراعُ بِتَجْهيزه متى تَحَقَّقَ مَوْتُه، فَيُسْرعُ وليَّهُ بِغَسْله ودَفْنِه مَخافةً أَنْ تَتغَيَّرَ رائحتُهُ.

عن الحُصَيْن بن وحْوَح أنّ طَلْحة بنَ البَراء مَرضَ فأتاهُ النّبيُّ عَلَيْهُ يَعُودُه فقال: «إنّي لأرَى طَلْحَة قد حَدَثَ فيه الْمَوْتُ، فأذنُوني به، وعَجّلوا؛ فإنه لا يَنْبَغي لجيفة مُسلم أن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْراني أهْله». رواه أبو داود

ولا يُؤخَّرُ دَفنُهُ لِحُضُورِ أَحَد من أَهْله إلا الولي، فإنّه يُؤخَّر ما لم يَحدث التَّغيُّرُ.

عن علي - رضي الله عنه - أنّ النبي عَلَيْه قال له: «يا علي ، ثلاث لا تُؤخر ها: الصلاة إذا أتت ، والجِنَازَة إذا حَضررت ، والأيّم إذا وَجَدت كُفْئًا». رواه أحمد والترمذي

٧) قَضاءُ دَيْنه قَبْلَ دَفْنه:

روى أحمدُ والترمذيُّ عن أبي هريرة أن النبيَّ عَلَيَّ قال: «نَفْسُ المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنه حتّى يُقْضَى عنْهُ».

أي أمرُها موقُوفٌ لا يُحْكَمُ لَها بهَلاك ولا نَجاة، أو هي مَحْبوسَةٌ عن الجَنَّة.

والميّتُ المَدينُ إِنْ تَرَكَ مالاً فلا بُدَّ منْ سَداد دَيْنه بَعَد تَجهيزه وَقْبلَ دَفْنه، أَمّا مَنْ لا مَالَ لَهُ وماتَ، أو مَنْ له مال ومات عازمًا على القضاء ولم يَقْضه عَنْهُ وَرَثَتُهُ فَقَدْ ثَبَتَ أَنّ اللّهَ يَقْضي عَنْهُما.

عن أبي هُريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النّاس يريدُ أَدَاءَها أَدَّى اللهُ عَنْه، ومَنْ يريدُ إِنْلافَها أَتْلَفَهُ الله». رواه البخاري

وقد كان النبيُّ عَلَيْهُ يَمْتَنعُ عن الصلاة على الميّت المدين، فلمّا فَتَحَ اللهُ عليه البلادَ وكثُرت الأموالُ صلّى على مَنْ ماتَ مدْيونًا وقَضَى عنه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله على قال: «أنَا أولَى بِالْمُوْمنينَ منْ أنْفُسهم، فَمَنْ مات وعليه دَيْنٌ ولم يَتْرُكُ وفاءً فَعلَيْنا قَضَاؤُه، ومَنْ تَرك مالا فَلورَتَته». رواه البخاري

## - الإحدادُ

الإحْدادُ: تَرْكُ مَا تَتَزِيَّنُ بِهِ المَرَاةُ، فلا طيبَ ولا حُلِيَّ ولا خضابَ ولا أيَّ لون من ألوان الزينة. وذلك جائز للمرأة حدادًا على قَريب لها غير زَوْجها ثلاثة أيام فقط، ما لم يَمْنَعُها زَوجُها، فَعَلَيْها طاعَتُه.

أما إذا كان الميّتُ زوجَها فَيلْزمها الحدادُ مُدَّةَ عدَّتها، وهي للمتوفَّى عَنْها زَوجُها أَرْبَعةُ أَشْهُر وَعَشرةُ أيام.

عن أمّ عطية أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «لا تَحُدُّ امرأةٌ على مَيّت فوقَ ثلاث إلا على زَوْجها، فإنّها تَحُدُّ عليه أربعَة أشْهُر وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوبًا مصبُوغًا الله ثَوْبَ عَصْب، ولا تَكْتحلُ ولا تَمَسُّ طيبًا، ولا تَخْتَضب ولا تَمْتشط، إلا أَذَا طَهُرَتْ...». رواه الجماعة

(نُوْبُ عَصْب: نوع من الثياب اليمانية)

#### – الاسترجاعُ

الاسْترْجاع: هو أَنْ يقولَ مَنْ رأى المَيّتَ أَو سَمِعَ به: «إِنَّا للّه وإِنا إليه راجعون».

أي إنَّ مَرَدَّنَا إلى اللَّه، ومرجعَنا إلى حُكْمه وَقَضائه.

عن أمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما منْ عَبْد تُصيبُهُ مُصيبَة فيقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهُمّ أجُرني في مُصيبَتي واخلُفْني خيرًا منْها إلا آجَرَهُ اللّهُ تعالى في مُصيبَته، وأخلَف له خيرًا منْها». قالت: فلما تُونُفِي أَبُو سَلَمَة قلت كما أمرني رسولُ الله عَلِيّة فأخلَف لي خيرًا منْه، رسولَ الله عَلِيّة ». رواه أحمد ومسلم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْء مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَاللَّمَةُ وَاللَّمَوَاتِ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّذُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُوالَّذُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّه

وفي اللغة: أرْجَعَ الأمرَ والشيءَ: رَدَّهُ.

وَرجَّعَ، أَرْجَعَ، واسْتَرجَعَ عندَ المُصيبة، ردَّدَ قولَهُ تعالى: «إنَّا لله وإنَّا للله وإنَّا لله وإنَّا للله وإنَّا لله وإنَّا للله ولم وأَنَّا للله وإنَّا للله ولم وأنَّا للله وأنَّا للله وأنَّا للله وأ

(انظر: «ترجيع»)

## حرف الباء

#### - البُكاء على الميت

البُكاءُ على الميّت: عندَما يَحلُّ قَضاءُ الله ويَفْقدُ المرءُ خليلَهُ أَو قَريبَهُ، فَيَنفَطرُ القلبُ وتَنْهَمرُ الدّموعُ، بلا صَوت أو نياحَة، أو تَلَفُّظ بما يُغْضبُ اللّهَ من سَخَط على قَضائه وقدره، فتلك استجابَةٌ تلقائيّةٌ لانفعال الْمُفارقة.

والبُكاءُ حينئذ جائزٌ؛ لأنَّهُ تعبيرٌ عن ألم الفراق وَقَسُوته.

عن ابن عمرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَى قال: «إنّ اللهَ لا يُعذّبُ بدَمْع العَيْن، ولا بحُزْن القلب، ولكنْ يُعَذّبُ بهذا أو يَرْحَم». وأشارَ إلى لسانه، حيثُ يَتَلَفَّظُ بما يُغْضِبُ الرَّبَّ من سخط وكُفْر. متفق عليه

ولَقَدْ بكى النبيُّ عَلَيْ لمونت ابنه إبراهيم.

يَرُوي أنسُّ وضي اللهُ عنه أنّ النبيَّ عَلَيْهُ قالَ عنْدَ موت ابنه إبراهيم: «إنّ العَينَ تَدْمَعُ، والقلبَ يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلا ما يُرْضي رَبَّنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيمُ لمحزّونون».

أمَّا إِذَا صَحِبَ البُّكاءَ صوتٌ أو نياحةٌ فإنَّ ذلك مُحَرَّم.

## حرف الناء

### - التعزيّة:

من حقّ المسلم على أخيه أنْ يَعُودَهُ إذا مَرِضَ، ويَتْبَعَ جِنَازتَه إذا ماتَ أو يُعزّي أهْلَهُ في مُصابهم.

عن عمر بن خزام عن النبي على قال: «ما من مُؤمن يُعزي أخاه بمُصيبة إلا كساهُ اللهُ عز وجل من حُلل الْكرامة يوم القيامة». أخرجه ابن ماجه

ولا يُسْتحَبُّ العَزَاءُ إلا مرَّةً واحدةً، وتكونُ لأهل الميّت كبارًا وصغارًا قَبْلَ الدَّفْنِ أوْ بعدَهُ إلى ثلاثة أيام، ما لَم يكُن المعزِّي أو المُعزَّي غائبًا.

وأَفْضَلُ صِيَغِ التَّعزيَة ما وردَ عن أسامة بن زيد ـ رضي اللهُ عنهما ـ قال: «أَرْسلَت ابنةُ النبي عَلَيْهُ إليه: «إنّ ابنًا لي قُبض فَأتنا، فأرْسلَ يُقْرئُ السلام ويقول: «إنّ للّه ما أخذَ، وله ما أعْطَى، وكُلُّ شَيء عنده بأجَل مُسمّى، فلْتَصْبر ولْتَحْتسب ». متفق عليه

وما يَحْدُثُ من جُلُوس أهل المتوفّى في سُرادقات حيث تُنفَقُ الأمْوالُ الطَّائلةُ على إقامَتها فَذلكَ على خلاف السنة، وفيه إسْرافٌ، وخصوصا إذا كان في الورَثة أطفالٌ قُصَّرٌ، فَتَشْتدُّ المخالفة؛ لأنه ضَياعٌ لمال اليَتيم.

وفي اللغة: عَزِيَ عَزَاءً: صَبَرَ على ما نَزَل به من بَلاء فهو عَزٍ ، وتَعَزَّى تَعزَيًا: صَبرَ ، وتَعازَى الْقَومُ: عَزَّى بَعضُهم بعضًا.

## - تعنين النيت:

تَكْفينُ الميّت ولَوْ في ثَوْب واحد يَسْتُرُ جَسَدَهُ فَرْضُ كَفاية إذا قامَ به البَعْضُ سقطَ عن الآخرين، وإنْ لم يُؤدّه أحَدُ أثمَ أهْلُ حَيّه.

عن خَبّاب رضي اللهُ عنه قال: «هَاجَرْنا مع رسول الله عَلَيْ نلتَمسُ وجْهَ الله فَوقَعَ أَجْرُه على الله ، فَمنّا مَنْ مات لمْ يأكُلْ شيئًا منْ أجْره ، منْهُم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْر ، قُتل يومَ أحُد ، فلم نَجد ما نُكَفّنُه إلا بُر دةً ، إذَا عظينا بها رأسته خَرجَت رجلاه ، وإذا عَظَينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي عَلَيْ أن نُعَظّي رأسه ونَجْعل على رجْليه من الإذْخر » . رواه البخاري

لم يأكل شيئا من أجره: لم يدرك زمنَ الفتوح، ومن ثم لم ينل شيئا من المغانم التي هي من أجر الدُّنيا.

الإذْخر: نَبَاتٌ طيّبُ الرائحة.

ويُستَحبُّ أنْ يكونَ الكفنُ نَظيفًا ساترًا للبَدَن، وأنْ يكونَ أَبْيض.

عن ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما ـ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «البَسُوا من ثيابكُم البيضَ، وكَفَنُوا فيها مَوْتاكُم». أخرجه أحمد وأبو داود

كما يُستحبُّ أنْ يكونَ الكَفنُ ثَلاثَ لَفائفَ للرجل، وخَمْسًا للمرأة مُبَخَّرةً مُطْيَبَةً.

عن عائشة ـ رضي اللهُ عنها ـ قالت : «كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة جُدُد لَيْسَ فيها قَميصٌ ولا عمامةٌ» . رواه الجماعة (سَحُوليّة : نسبة إلى (سَحُول) موضع باليمن ، والسَّحْل : الثوبُ الأبيض)

ويكونُ الكَفَنُ من القُماش العَاديّ وتُكْرَهُ المُعالاةُ في الكَفَن نَوعًا وعدَدًا؛ لأنّهُ إسْرافٌ في شَيء للبلَى السّريع.

عن علي - رضي اللهُ عنه - قال: «لاَ تُغَال لي في الكَفَن؛ فإني سَمعتُ رسولَ الله عَلَي يقول: «لاَ تُغالُوا في الكَفَن؛ فإنّه يُسْلَبُ سريعًا». رواه أبو داود

ولا يَحلُّ للرجل أنْ يُكَفَّنَ في حرير ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِكَ نَهَى أنْ نَشْرَبَ في آنَيْ النبيَّ عَلِكَ نَهَى أنْ نَشْرَبَ في آنيَة الذَّهَب والفضَّة وأنْ نأكُلَ فيهما، وعنْ لُبْس الْحَرير والدَّيباج وأنْ نَجْلسَ عليه. رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه

ويُكْرَهُ كَفَنُ الحرير للمرأة، لما فيه من السَّرف وإضاعة المال فيما يَبْلَى ويَهْلَكُ. وَفَرْقٌ بين استعمال الأنْثَى له في زينتها على قَيْد الحياة، وكونه كَفَنًا بَعْدَ المَوْت.

وتكفينُ الميّت من رأسماله، فإنْ لم يكُنْ له مالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُه نفَقَتُهُ، فإنْ لمْ يكن له مالٌ فَعلَى مَنْ تَلْزَمُه نفقتُهُ، فإنْ لمْ يكن له مَنْ يُنفقُ علَيه فكفَنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلَى المؤمنينَ أنفسهم. ويَجوزُ احْتسابُ ثَمَنه من زكاة المال ضمْنَ فئة «في سبيل الله».

# درند الماء

- حُرْمَةُ الميت

تَجِبُ مراعاةُ حُرْمَة الأمْوات؛ لأنَّهُم أَفْضَوا إلى بارئهم وهو العَليمُ بَصيرهم، فلا يَجوزُ ذكْرُهم بسُوء، ولا يَجوزُ سَبُّهم ولا ذكْرُ مَساوئهم. عن عائشةَ ـ رضي اللهُ عَنْها ـ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لاَ تسبُّوا الأَمْواتَ فإنَّهم قَدْ أَفْضَوْ ا إلى ما قَدَّموه». رواه البخاري

وعن ابن عمرَ ـ رضي اللهُ عَنْهُما ـ أنّ النبيَّ ﷺ قال: «اذْكرُوا محاسنَ مَوْتاكُم، وكُفُّوا عن مَساوئهم». رواه أبو داود والترمذي

فإن كانَ المتَوفَّى شريرًا، أو كافرًا مُؤْذيًا، وفي ذكْر أعْماله السَّيئة تحذيرٌ للمسلمينَ منَ الوقوع في مثلها كان ذلك جائزًا؛ لأن اللَّه لَعَنَ الظَّالمين وأعْوانهُم.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوَلُاءِ اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]

# - حَمْلُ الجِنازة والسيرُ بها

والآنَ قَدْ انْتَهَتْ أَيَّامُ الْحَيّ، وأصْبَحَ أَمْرُه إلى الله، فَلْنُبَادرْ بتَشْييعه إلى اللّهَ، فَلْنُبَادرْ بتَشْييعه إلى اللّهَ وَالآنَ قَدْ انْتَهَ أَوْ حَفْرةٌ مِن حُفَر النَّار. ومنْ سُنَّة النبيّ عَلِيّة بعد تَجْهيز الميّت الإسراعُ بدَفْنه، ويُتّبَعُ في ذلك ما يأتي:

(أ) يُسَنُّ للمُشَيِّعينَ أن يُحاولُوا حَمْلَ الجنازَة منْ جَوانب النَّعْش، ففي ذلك تَذْكارٌ بالآخرَة.

عن أبي سعيد أنَّ النبيُّ عَلَيْ قال:

«عُودوا المريضَ، وامْشوا مع الجنازَة، تُذكّركُم الآخرَةَ». رواه أحمد

(ب) الإسراعُ بها نَحْوَ المقابر؛ لما رَوى أبو هريرةَ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «أَسْرعوا بالجنازة، فإنْ تَكُ صالحةً فَخَيْرٌ تُقَدَّمونَهُ إليه، وإنْ تَكُ سوَى ذلكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رقابكُم». رواه أحمد والجماعة

(ج) الْمَشْيُ خَلْفَ الجنازة يُوحي دائمًا بالعظة بالميّت المحمول على الأكْتاف.

رُويَ عن أنس بن مالك أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «الرَّاكبُ يَسيرُ خَلْفَ الجنازَة، والماشي يَمشي خَلْفَها وأمامَها ويَمينَها وعن يَسارها قَريبًا منْها». رواه الترمذي ويُسَنُّ الصَّمْتُ خَلَفَ الجنازَة والتَّفَكُّرُ في الآخرَة؛ فَتلْكَ نهايةُ كُلِّ حَيٍّ.

قال ابنُ المنذر: رَوَيْنا عن قيس بن عباد أنهُ قال: كان أصحابُ رسول الله عَلَى الله عَدْدَ الله عَنْدَ الجنائز، وعندَ الذّكر، وعندَ القتال.

(د) الصلاةُ على الميّت (انظر: "صلاة الجنازة") وفي اللغة: جَنَزَ الشيءَ: سَتَرَهُ، جَنَزَ الميّتَ: وَضَعَهُ على الجنازة. النَّعْشُ والمَيّتُ والمُشيّعون، والجمعُ جَنائز.

## حرف الدال

# - الدُّعاءُ بعد اندَّفْن

الدُّعاءُ والاسْتغْفارُ للمَيت عَقبَ دَفْنه بما أثرَ عن النبيّ عَلَيْهُ ؛ حَيْثُ حَثَّ الشِّعِينَ قَبْلَ الانْصراف بَعْد الدَّفْن أَنْ يسْتَغفروا للميّت، ويسألُوا له الثَّبات عندَ السُّوال؛ فهو يَسمعُ قرعَ نعال المشيعينَ عندَ انْصرافهم من المقابر:

عن عثمانَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: كان النبيُّ عَلَى إِذَا فَرَغَ من دَفْن المَيّت وقفَ عليه وقال: «اسْتَغفروا لأخيكُم وسلُوا له التَّشْيتَ ؛ فإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

رواه أبو داود والحاكم

ولا يَحلُّ القُعُودُ على القَبْر، ولا الاستنادُ إليه، ولا المشْيُ عليه.

فعن أبي هُريرةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: قالَ رسول الله على : « لأنْ يَجْلسَ أَحَدُكُم عَلَى جَمْرة ، فَتَحرقَ ثيابَه فَتَخْلُص إلى جلده ، خَيْرٌ من أنْ يَجْلسَ على قَبْر » . رواه أحمد ومسلم وأبو داود

## - دَفْنُ الْمَيت:

دفْنُ الميّت: مُواراةُ جَسَده في قَبره ومَثْواهُ الأخير. وقد وَردَ التَّوجيهُ إلى ذلكَ في قصّة ابني آدمَ قابيلَ وهابيل، حينَما وَقَفَ القاتلُ (قابيل) حائرًا أمامَ جُثَّة أخيه المقْتول (هابيل) لا يدري ماذا يَفْعلُ أمامَ هذا الجُرْم الفَظيع.

قال تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادمينَ ﴾ [المائدة: ٣١]

والدَّفْنُ فَرْضُ كفايَة على المسلمين، ويستحب الإسْراعُ بدَفْن الميّت بعدَ تَجْهيزه في أيّ وَقْت ليلا أو نهارًا.

ويُكْرَهُ الدَّفْنُ في الأوقات التي تُكْرَهُ فيها الصَّلاةُ، لحديث عُقْبَةَ بن نافع - رضي اللهُ عنه ـ قال: «ثلاثُ ساعات كان النبيُّ عَلَيْهَ ينْهانا أَنْ نُصَلِّي فيها، أو نقبر فيها موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمسُ بازغة حتّى تَرتَفعَ، وحينَ يَقومُ قائمُ الظَّهيرة حتَّى تَميلَ الشَّمسُ، وحين تُضيفُ الشَّمْسُ للغُروب حتّى تَغْرُب، أيْ تَميلَ وتَجْنَح» . رواه أحمد

وإذا ماتت المرأةُ وفي بَطْنها جَنينٌ يَغْلبُ على الظَّنّ حياتُه بواسطة الأطبَّاء الثقات وَجَبَ شَقُّ بَطنها وإخْراجُ الجَنين الحَيّ ثم دَفْنُها.

# حرف الزاي

– زيَارة الْقُبور

زيارة القُبور للْعظة والاعتبار مُسْتَحبَّة للرّجال؛ فإنّ مَنْ خَلَفُونا وذَهَبوا إلى بارئهم جَديرٌ بنا أَنْ لا ننْسَى الآثار الصَّالحة التي أسَّسُوها بَيْنَنا فَنَدْعو لَهُم بالمغفرة والرَّحمة. ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]

ومن سُنَّة النَّبِيَ عَلَى أَنَّ الْمَرَءَ إِذَا مَرَّ على القُبور سلَّمَ عَلَى أهلها ودَعا لَهُم. فعن ابن عباس ـ رضي اللهُ عنهما ـ أنّ النبيَّ عَلَيُّ مَرَّ بقُبور المَدينَة فأقبلَ عليهم بوَجْهه فقال: «السَّلامُ عَلَيْكم أهْلَ القُبور، يَغْفرُ اللهُ لنا ولَكُم، وأنتُم سَلَفُنا ونَحْنُ الأثرُ». رواه الترمذي

وعن عائشَةَ ـ رَضيَ اللهُ عنها ـ قالت : قُلْتُ : كيفَ أقولُ لَهُم يا رسولَ الله؟ قال : « قولي : السَّلامُ عليكم أهْلَ الدِّيار من المُؤْمنين ، يَرْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُتقدّمينَ والمتأخّرين ، وإنّا إنْ شاءَ اللهُ بكُم لاحقون » . رواه مسلم

### حرف الصاد

- صلاة الجنازة

الصلاةُ على الميت فَرْضُ كَفَايَة (إذا قامَ به البعضُ سَقَطَ عن الكُلّ)؛ لأن النبيُّ عَلَيْهُ أمرَ بها، وواظَبَ المسلمونَ جميعًا عليها.

ويُشْترَطُ لصحَّتها ما يُشترَطُ لصحة الصلاة المفروضة.

كَيْفيَّتُها:

لصلاة الجنازة أركانٌ لو تُركَ منها ركنٌ بَطَلَت، وهي:

١ - النيَّةُ: وحقيقتُها في القلب، دون التلفظ بها «أصلي على فلان (أو فلانة) بالاسم إن كان يَعْرفُهما أو على مَنْ حضرَ من أموات المسلمين».

٢ - القيامُ للقادر عليه. وليسَ في صلاة الجنازة ركوعٌ أو سُجود.

٣- التكبيراتُ الأربعُ جَهْرًا للإمام.

وتُؤدَّى الصلاةُ سرّا كما يأتى:

أ- قراءةُ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.

ب- الصلاةُ على النبيِّ عَلَي بالصيغة التي وردت في التشهد بعد التكبيرة الثانية.

ج- الدعاءُ للميت بالوارد المأثور بعدَ التكبيرة الثالثة. ومنهُ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: صلّى رسولُ الله عَلَى جنازة فقال: «اللهُمَّ اغْفرْ لحيّنا ومَيّتنا، وصَغيرنا وكَبيرنا، وذكرنا وأنْثانا، وشاهدنا وغَائبنا، اللهمَّ مَنْ أحْييْتَهُ منّا فَأَحْيه على الإسلام، ومَنْ تَوفَيْتَهُ منّا فَتَوفّهُ عَلى الإيان، اللهم لا تَحْرمْنا أجْرَهُ، ولا تَفْتنّا بعده». رواه أحمد وأصحاب السنن

د- الدعاءُ للمسْلمين والمسلمات بعدَ التكبيرة الرابعة بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]
ثم يسَلِّمُ عن يمينه للخروج منَ الصَّلاة.

# - وضْعُ الموْتَي:

يُوضَعُ الميتُ أثناءَ الصلاة للجِنازة أمامَ الإمام مما يلي القبلة.

ترتيبُ صفُوف المصلين: يُسْتَحَبُّ أَن يُصفَّ المصلونَ صُفُوفًا كثيرةً.

عن عائشةَ ـ رضيَ اللهُ عنها ـ أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «ما من مَيّت يُصلّي عليه أمَّةٌ من المسلمينَ مائةٌ كُلُّهُمْ يَشْفَعونَ له إلا شُفّعُوا فيه». رواه أحمد والترمذي ومسلم

- مَنْ يُصلَّى عليهم، ومَنْ لا يُصلَّى عليهم:

وضَّحَت السنَّةُ الشريفةُ أنه يُصلَّى على كلّ مسلم ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، ولو كان عاصيًا.

ويُصلى على الطّفْل الصَّغير إذا عُرفَتْ حياتُه واسْتَهَلَّ، أي سُمِعَ صَوْتُه بعدَ ولادَته، أو شُوهدَتْ حركةُ منه تُؤكّدُ حياته.

- أمَّا السَّقْطُ الذي يُولَدُ لأقَلَّ منْ أربَعَة أشْهُر فلا يُصلَّى عليه؛ حَيْثُ لا حَياةَ فيه، ولا يُغَسَّلُ ولا يُكفنُ.

ومن جاوَزَ الشُّهورَ الأرْبَعةَ فإنَّه يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عليه.

عن جابر ـ رَضيَ اللهُ عنه ـ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «إذا اسْتَهَلَّ السَّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهُ وَوُرِّثَ». رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي

أمَّا شَهِيدُ المعركة الحربيَّة فإنّه لا يُغَسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يُصلَّى عليه، بل يُدفَنُ بدَمه في ثياب المعركة ويُنْزَعُ عنه سلاحُهُ للانْتفاع به.

عن جابر أن النبي عَلَي أَمَرَ بدَفْن شُهَداء أحُد في دمائهم ولم يُغَسَلْهُمْ ولم يُصَلّ عليهم. رواه البخاري

ولا يجوزُ لمسلم أن يُصلِي على الكافرين وأولادهم، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسَقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]

# - صلاةُ الجنازة على الغائب:

إذا عَلَمَ المسْلمونَ بَوْت عَزيز أو قَريب لهم جازَ لَهم أن يُصَلُّوا عليه صلاةَ الجنازة على الميِّت الغائب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي عَلَيْهُ نَعَى للنَّاس النَّجِاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصلَّى فَصفَّ أصحابَهُ وكبَّر أربُعَ تكبيرات». رواه الجماعة

## حرف الغين

## - غُسْلُ المَيِّت

غُسْلُ المَيّت فَرضُ كِفايَة، إذا قَامَ به البَعْضُ سَقطَ عن الآخرين؛ وذلك تَأْسيًا بسُنَّة رسول الله عَنْ .

عن أمّ عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: «دخل عَلَيْنا رَسولُ الله عَلَيْ حين تُوفّيت ابنتُه فقال: اغسلْنَها ثَلاثًا أو خَمْسًا أو أكثر من ذلك ـ إنْ رَأَيْتُن ّ ـ بماء وسدْر، واجْعَلْنَ في الأخيرة كافُورًا أو شَيْئًا من كافور. فإنْ فَرغْتُن فَاذَنّني. فلما فَرَغْنا آذنّاهُ فأعْطانا حقْوَهُ، فقال أشْعرْنَها». رواه الجماعة

(حقْوَهُ : إزارَه )

ويَجبُ غَسْلُ الميت الذي لم يُقتلْ في معركة الإسلام بأيْدي الكُفّار. أمَّا شُهَداء معْركة الإسلام بأيْدي الكُفّار، أمَّا شُهَداء معْركة الإسلام ضدَّ أهْل الكُفْر والشّرك فَلا يُغَسَّلُونَ، ولا يُكَفَّنون، ويُدْفَنونَ في ثياب المعركة بدمائهم، ويُنْزَعُ عَنْهُم السّلاحُ فقط.

عن رسول الله عَنْ أُنّه قال: «لا تُغَسّلُوهم؛ فَإِنّ كُلَّ جُرْح، أو كُلَّ دَم، يَفُوحَ مسْكًا يَوْمَ القيامَة». رواه أحمد

وقد ورَدَ في حديث جابر بن عَتيك أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «الشّهادةُ سَبْعٌ سوَى القتل في سبيل الله: المطْعونُ شَهيدٌ، والغَريقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذات الجَنْب شهيدٌ، والمبْطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحَرْق شهيدٌ، والذي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْم شَهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجَمْع شَهيدَةٌ». رواه مسلم

(المطعونُ: من ماتَ بالطّاعون. بجَمْع: أثْناءَ الولادة. المبطون: العليل البطن)

وهؤلاء الشُّهداءُ السَّبْعَةُ لهم منزلةٌ عظيمةٌ عند الله كمنزلة الشُّهَداء، ولكنَّهم عندَ الموت يُغَسَّلون وَيُكفَّنون.

- كيفيَّةُ الغُسْل:

يَمُرُّ الغُسْلُ بَمَراحل:

(۱) يُجرَّدُ الْمَيِّتُ مْن ثيابه ويُوضَعُ فوقَ مَكان مُرْتَفع، ويُوضَعُ فوقَه ساترٌ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ما لَمْ يكُنْ صَبيا. والواجبُ أن يُعمَّمَ بدنُه بالماء، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ولو كان جُنُبًا أو حائضًا، ويُستَحَبُّ أنْ يكونَ الغاسلُ أمينًا صالحًا، ليَسْتُرَ ما يَراهُ منْ خَيْر أو شَرّ.

روى ابنُ ماجَه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «ليُغَسِّلْ مَوتاكُم المأمونون».

(المأمونون: الأمناء)

وتجبُ النّيةُ عندَ البَدْء بالغُسْل، ثُمّ تُعصَّرُ بَطْنُ الميّت عَصْرًا رَفيقًا ليَخْرُجَ ما عَسَى أَنْ يكونَ قد بَقيَ بها منْ فَضَلات، ويُزالُ ما على بَدَنه منْ أوساخ.

ثم يَلفُ الغاسلُ يَدَهُ بِخِرْقَة يَمْسَحُ بِها عورةَ الميت؛ فإنَّ لَمْسَ الْعَوْرَة حَرامٌ، ثمَّ يُوضَّتُهُ وُضُوءَ الصَّلاة؛ لظُهور أثَر الغُرَّة والتَّحْجيل يومَ القيامَة، ثم يُغَسَلُهُ ثَلَّ يُوضَّتُهُ وُضُوءَ الصَّابُون أو بالماء الخَالص، مُبْتَدئًا بالشَّق الأيْمن ثم الأيسر، فإنْ رَأَى الزِّيادَةَ على الثَّلاث لوُجود وسَخ زاد الغُسْلَ إلى خَمْس أو سَبْع.

ففي الصحيح عن أمّ عَطيَّةَ أنَّ رسولَ الله عَلَيُّهُ قال: «اغْسلْنَها وتُرًا ثَلاثًا أو سَبْعًا أو أكثر من ذلكَ إنْ رَأَيْتُنَّ». رواه الجماعة

وإذَا فَرَغَ من غُسْل الميت جَفَّفَ بَدَنَهُ بِثَوب نظيف ووضع عَلَيْه الطِّيبَ. ويُكْرهُ تقليمُ أظافره أو أخذُ شيء منْ شاربه أو لحْيَته.

وإذا خَرِجَ مِنْ بَطْنه شَيءٌ بَعْدَ الغُسْل وَقَبْلَ التَّكْفين فإنَّهُ يُزَالُ، وَيُنظَّفُ مَوضعُه منْه، وَتُعَادُ طَهارتُهُ بِالْوُضوء أو الْغُسْل.

- تَغْسيلُ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ أَو العُمْرَة:

إذا ماتَ الحاجُّ أو الْمُعْتَمرُ غُسّلَ كما يُغَسَّلَ غَيْرُه مَّنْ ليس في حجّ أو عمرة، ولكنْ لا يُطَيَّبُ، وَتَكُونُ مَلابسُ الإحْرام (الرّدَاءُ والإزارُ) هُما كَفَنهُ.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بَيْنَما رَجُلٌ واقفٌ مع رسول الله عنهما - قال: بَيْنَما رَجُلٌ واقفٌ مع رسول الله عَنْ بعرفة إذْ وَقَع عَنْ راحلته فَو قَصته (دَقَتْ عُنْقَهُ)، فَذكروا ذلك للنَّبي عَنْ فقال: «اغْسلُوه بماء وسدْر، وكفّنُوه في ثَوْبيْه، ولا تُحَنَّطوه، ولا تُخَمّروا رأسه ، فإنَّ الله، يَبْعَثُهُ يومَ القيامَة مُلبَيًا». رواه الجماعة

في ثوبيه: أي في إزاره وردائه.

تُحنَّطُوه: تُطِّيبوه بالْحَنوط، أيْ بالطّيب الذي يُوضعُ للمّيَّت.

تُخَمَّرُوه: تَسْتُروا رأسَهُ، من الْخمار.

- تَغْسيلُ الْمَرْأة:

أمّا المرأةُ فَتُعسّلُها امرأةُ مثلُها، أو زَوجُها أوْ رَجُلُ ذُو رَحم مَحْرَمٌ منها كَاخيها أو البنه؛ لأنها كالرَّجُل بالنسبة إليه في العَوْرَة والْخَلْوَة. فإنْ لم يُوجَدْ واحدٌ منْ هؤلاء وماتَتْ بينَ الأجانب، يُيمّمُها أَجنبيٌّ يَمْسَحُ وَجْهَها وَكَفَيْها من الصَّعيد الطَّاهر.

والزَّوجان يُغَسَّلُّ كُلُّ منْهما الآخرَ، لَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنيُّ والبَيهَقيُّ أن عليا۔ كرّمَ اللهُ وجْهَه ـ غَسَّلَ زَوْجَتَهُ فاطمةَ رضى اللهُ عنهما.

وكانَتْ معه أسماءُ بنتُ عُمَيْس، وقَيلَ إنَّها غَسَّلَتْها وَعَليٌّ كان يَصُبُّ الماء.

ولقُول رسول الله عَلَيْ لعائشَةَ رضيَ اللهُ عنها: «لو متّ قَبْلي لَغَسَّلْتُك وَكَفَّنتُك». رواه ابن ماجه

# تَغْسيلُ الصَّبيِّ:

يَقومُ به الرجلُ والمرأةُ على السُّواء.

فإنْ فُقدَ الماءُ وَجبَ التَّيممُ.

عنْدَ فَقْد الماء يُيَمَّمُ الميَّتُ بَدلَ غُسْله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [النساء: ٣٤]

وعن أبي أمامَةً ـ رضى اللهُ عنه ـ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال:

«جُعلَتْ لي الأرْضُ مَسْجدًا وطَهُورًا». رواه الجماعة

ويجب التَّيَممُ أيضا عندَ مَظنَّة تَهَرَّي الجَسد بالغسل، وعندَ موْت الرجل بينَ الأجْنبيّات من النِّساء، وعندَ موت المرأة بيْنَ الرِّجال الأجانب.

## حرف القاف

- القبر

هو المنزلُ الأخيرُ والمُثْوَى لكلّ إنسان على ظَهْر الأرض. وهو إمَّا رَوْضَةُ من رياض الجَنّة، أو حُفْرةٌ من حُفَر النَّار. فَيَجبُ على كلّ عاقل أنْ يُعدَّ العُدَّةَ للحياة الآخرة.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقَّبَرَهُ ﴾ [عبس: ٢١]

والمقصودُ منهُ مُواراةُ سوْءَة الميّت ممّا يَعْتَري الجَسَدَ بَعْدَ الموت من تَغْيير وتَعَفّن وَبلًى. لذلك يجبُ أنْ يُعَمَّقَ القَبرُ قَدْرَ القامة لما رواه التّرمذيُّ

والنسائي عن هشام ابن عامر - رضي الله عنهما - قال: «شكونا إلى رسول الله عَلَيْ يُومَ أُحُد فَقُلْنا: يا رسولَ الله ، الحَفرُ علَينا لكلّ إنسان شديدٌ (أي شاق). فقال رسولُ الله عَلَيْ : احْفروا وَعمقوا ، حسنوا وادْفنوا الاثنين والثّلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نُقدهم يا رسولَ الله؟ قال: قَدّمُوا أكثرَهم قُرانا. وكان أبى ثالث ثَلاثة في قبر واحد» . رواه الترمذي والنسائي

- وعن البناء فَوْقَ القَبْر:

منَ السنَّة أن تُسوَّى القُبورُ بالأرض، ولا تُرفعَ إلا بمقْدار شبر قائم بوَضْع حَجر، إشارةً إلى أنَّ هذا الْمَوضعَ قَبرٌ فلا يَطَأَهُ أَحَدٌ ولا يَجْلسُ عَلَيه.

رُويَ عن أبي الهَيَّاج الأسدي قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب: «ألا أبعثُكَ على ما بَعَثَني عليه رسولُ الله ﷺ: ألا تَدَعَ تمثالا إلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَيَّتَهُ ﴾. رواه الترمذي

وحَرَّمَ أَهْلُ العلم تَسْنيمَ القَبْر، ورَفْعَ القباب عليه، وبناءَ المساجد فَوقَهُ. وعلى ولى المُر هَدْمُ كُل ذلك، لدُخولها في مَنْهيّات الرَّسُول عَلَيْهُ.

عن ابن عباس ـ رَضيَ اللهُ عنه ما ـ أنّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لعَنَ اللهُ . . . . . والمُتَّخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُج» . رواه أبو داود والنسائي

والميت بالبَحْر يُغَسَّلُ ويُكفنُ ويُصلَّى عليه، فإنْ غَلَبَ على الظَّنَ قُرْبُ الشَّاطئ حَبَسُوا الْمَيِّتَ يَوْمًا أو يَوْمَين ما لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رائحةٌ، فإنْ تَيَقَّنوا من بعْد الشَّاطئ وُضعَ في صُندوق أو نَحوه ويتُقلُ بالحجارة ويُلْقَى في البَحْر، ويُصبْحُ البَحْرُ خَيْرَ ساتر لَجُثَّته.

#### - إعْدادُ الكَفَن والْقَبْر حالَ الْحَياة:

يَجُوزُ للْمُسلم أَنْ يُعِدَّ قَبْرَهُ وكَفَنَهُ حالَ حَياته. أجمْعَ على ذلك السَّلَفُ الصَّالحُ. قال الإمامُ أحمد: لا بأسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِه وَيُوصِيَ أَنْ يُشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِه وَيُوصِيَ أَنْ يُدْفَنَ فيه.

وفي اللغة: القَبْرُ: المكانُ الذي يُدْفَنُ فيه الميتُ، الجَمعُ قُبور.

أَقْبَرَهُ: أَمرَ بأن يُقْبَر، أو صيَّرَ له مقبرةً يُدفَنُ فيها.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس: ٢١]

أي جعله ممن يُقْبَر ، ولم يَجعلْه يُلقَى للكلاب أو الحيوانات المتوحَّشة.

المقبرة: (بفتح الباء وضمّها): واحدةُ المقابر.

## حرف الميم

# - مكرُوهات الجنّازَة

مَكْرُوهَاتُ الجِنازَةَ بَيَّنَهَا الرَّسُولُ عَلِيَّةً في أحاديثه الشَّريفة.

- يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْت بذكْر، أو قراءة قرآن، أو إنْشاد شعْر، أو غير ذلك مَّا يُنَافى الصَّمْتَ والفكرَ.

رُويَ عَنْ قَيْس بن عبّاد ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّه قال: كان أصْحابُ رسول الله عنه ـ أنّه يكْرهُونَ رَفْعَ الصوْت عند ثَلاث: عنْدَ الجّنائز، وعندَ الذّكْر، وعندَ الْقتال. - أنْ تُنْبَعَ الجنازةُ بنَار؛ لأنّهُ منْ أعمال الجّاهليّة، إلا عنْدَ دَفنه لَيْلا.

فَعَنْ ابن عباس «أَنَّ النبي عَنِّ دَخَلَ قَبْرًا لَيلاً فأسْرِجَ لَهُ سرَاجٌ». رواه الترمذي ويُكْرَهُ اتباعُ النساء للجنازَة، بَلْ يَحْرُمُ إذا صَحبَ ذلك صياحٌ أوْ نياحَةٌ، أو كانَت المرأةُ سافرةً فاتنَةً.

عن علي - رضي الله عنه - قال: «خرج النبي عَلَيْ فإذا نسوة جُلوس ، فقال: ما يُجْلسكُن ؟ فقُلْن : نَنتظر الجنازة . فقال: هَل تُغَسّلْن ؟ قُلْن : لا . قال: هل تُدلين فَيمَن يُدلي ؟ قلن: لا . قال: فأر جعْن مَأزُورات غَير مأجُورات » . رواه ابن ماجه

# - المكوت

هُوسَيفُ الله المسلطُ على رقاب الْعباد، يُذكرُهُمْ دائمًا بأن فَوْق قُدْرتهم سَطْوَة الجَبّار، وأنَّهُم حَتْمًا سيتركون الدُّنيا إلى دار البَقاء، إمّا إلى جَنّة أو إلى نار، وأنَّ كُلَّ شيء هالك إلا وَجه الله. قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ إلى نار، وأنَّ كُلَّ شيء هالك إلا وَجه الله. قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ الرحس: ٢٦، ٢٧]

وتَذَكُّرُ الموت يُبْعدُ المؤمنَ عَن المَعْصية، ويَهْدي المسْتَقيمَ إلى مَزيد منَ الطَّاعَة.

ومع الأمراض و متاعب الحياة قد يَتَمَنَّى بعض النَّاس الموت. وقد نَهَى النبيُّ عَنِيَّ عن هذا؛ لأنَّ المرء به يَقْنَطُ من رَحْمَة الله.

بلْ إِنَّ طُولَ العُمْرِ يَزِيدُ المُحْسنَ إِحْسانًا، وقد يَهْدي المسيْءَ إلى التَّوبَة والغُفْران.

عن أنس ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُم الموتَ لَضُرِّ نَزَلَ به، فإنْ كانَ لا بُدّ مُتَمَنِّيًا للمَوت فَلْيَقُل: اللهُمَّ أَحْيِني ما كانت الوفَاةُ خَيْرًا لي». رواه الجماعة

وفي اللغة: الموتُ: ضدُّ الحَياة. ماتَ الرجلُ: فارَقَتْهُ الحياةُ، وماتَت الأرضُ: خَلَتْ منَ العُمْران، وفارَقَها السُّكانُ لِخُلوّها منَ المَاء والنَّبات.

المَمَاتُ: المَوْتُ. الرجل ميِّتُ ومَيْتٌ، والجمعُ: أمْواتٌ ومَوْتَى وميَّتونَ ومَيْتون.

## حرف النون

#### – النعـــي

النَّعْيُ: إعْلامُ الأهْل والأقارب بمَوت من مات، للمُشاركة في العَزاء، ومُواساة أهل الميّت الأحْياء، وتَصْفية الحُقوق بينَ الوَرَثَة. وتُقدمُ وسائلُ الإعْلام منْ راديو وتلفاز خَبرًا بموت الكُبراء والعُظماء، ويُعلنونَ على الملأ ما قدَّمُوهُ من أعْمال للخَيْر وصالح الأمة.

والنَّعْيُ جائزٌ في كلّ حال ما لم يكُنْ للمَيّت قُصَّر، فإذا كان النعيُ يُكلّفُ نفقات طائلةً وللميّت أولادٌ قصّرٌ أو فقراء، رُوعيَ الاقتصادُ في صرف أيّ مال من التَّركة، إلا التَّجْهيزَ والدَّفنَ المتوسّطَ المقبولَ، بلا إسْراف ولا تَبْذير.

(انظر: «التَّعزيةَ والتَّكْفين»)

عن أنس ـ رضي اللهُ عنه ـ أنَّ النبيَّ عَلِيَّةَ «نَعَى للنَّاس زَيْدًا وجَعْفَرًا وابنَ رواحَةَ قبلَ أن يَأْتيَهم خَبَرُهُم». رواه البخاري

وعن أبي هريرة ـ رضي اللهُ عنه ـ أنّ النبيّ عَلَيْهُ نَعَى للنّاس النَّجَ اشيّ في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المُصلّى فَصف أصْحابه وكَبّر عليه أربعًا . رواه الجماعة (انظر: "صلاة الجنازة")

وفي اللغة: نَعَى فلانًا نَعْيًا، ونَعيّا: أَذَاعَ خَبرَ مَوْته، ونَعَاهُ لَنا وإلَيْنا: أَخْبَرَنا بَوْته، وتَنَاعَى القَومُ: نَعَوْا قَتْلَاهُم.

#### - نقل الميت

نَقْلُ الميت أمرٌ لا يُجيزُهُ المُشَرَّعُ الحَكيم. فحيثُما فاضَتْ روحُ المؤمن يُجَهَّزُ ويُكفَّنُ ويُدْفَنُ، ولا يَجُوزُ إِخْراجُه من قَبْره وَنَقْلُهُ.

ويجُوزُ إخراجُ الجثة ونَبْشُ القبر إنْ كان هناكَ سَببٌ قويُّ، كأنْ يُدْفَنَ بغَير غُسُل، أو لم يُوجَّه إلى القبْلة، أو لم يُصلَّ عليه، أو سقَطَ منَ الدَّافن شيءٌ في أرض القبر، أو لأيّة شُبهة جنائيَّة . . ففي هذه الأحوال ومثلها يَجوزُ نَبْشُ القبر وإخْراجُ الميّت .

عن عبد الله بن عُمرَ ـ رضي اللهُ عنهما ـ قال: سَمعتُ رسولَ الله عَلَى يقولُ حينَ خَرَجْنا إلى الطَّائف، فَمَررْنَا بقَبْر، فقالَ الرسولُ عَلَى : «هذا قبر أبي رغال، وكانَ بهذا الحَرم يدفعُ عنه، فلمّا خرج أصابَتْه النِّقْمَةُ التي أصابَتْ قومَهُ بهذا المكان فَدُفنَ فيه، وآيَةُ ذلك أنّه دُفنَ ومعه غُصْنُ منْ ذَهَب، وأنْتُم إن نَبَشْتُمْ عنه أصَبْتُموه معه، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فاستَخْرَجُوا الغُصْنُ». رواه أبو داود

آيةُ ذلك: عكامةُ ذلك.

وأما الشَّهداءُ فساحَةُ المعركة- بعدَ انْتهائها- مدفَّنُهُم، كما في شُهداء أحُد.

# خامسا: الميرات

## حرف الهمزة

- آيات الميراث

إليك آيات من الذِّكْر الحكيم توضّحُ نصيبَ كلّ وارث.

قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مثْلُ حَظِّ الأُنتَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ فُلَهُنَ قُلُقا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ وَلاَّبُواهُ فَلاَّمَةِ لِكُلِّ وَاحِد مَنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَّمَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْد وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ فَإِن كَانَ لَهُ إِنْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَلَكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِن لَلْهُ إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَلَكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ السَّدُسُ فَإِن كَانُوا وَحِيلًا فَو وَمِيتَةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانُوا وَصِيّةً مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَدُ فَلِكُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِكُ فَي النَّلُثَ مِنْ بَعْد وَصِيّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيّةً مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِكَ فَهُمْ شُوكَا لَكُمْ وَلَدُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلِكَ فَي النَّلُكَ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ حَلَيْ وَلَهُ أَنْ وَلَهُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال جل شأنه: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]

## - أحكامُ التَّوْريث

وردت أحكامُ التوريث في التشريع الإسلاميّ كالآتي:

- الأبنُ:

(أ) يأخُذُ جميعَ التَّركة إن انْفَردَ.

(ب) يقاسمُ إخوتَه إنْ تعدَّدَ الأولادُ الذُّكور .

(جـ) يأخُذُ ضعْفَ أخته الأنْثي.

(د) يأخُذُ البَاقي بَعْدَ ذَوي الفُروض.

لا يُحْجَبُ الابنُ مطلقًا إلا بأبيه من ميراث جَدّه أو عَمّه.

- ابن الابن:

يرثُ نصيبَ الابن عندَ فَقْده .

(أ) ويُحْجَبُ به وإنْ لم يكُنْ أَبَاه، وبابن أَقَرَبَ منْهُ إلى المَيّت.

(ب) ويُحجَبُ باسْتغْراق الفروض للتَّركة.

مثال: مات عن: بنتين، أب ، أم ، ابن ابن

 $\frac{7}{\pi}$  لا شَيْءَ لاستغراق التركة.

- النت:

(١) البنتُ لها النّصْفُ إنْ كانَت منفردة.

مثال: مات عن: بنت

الله فرضا والباقي يُردُّ عليها .

(انظر: «الرَّد»)

(٢) الثُّلُثان إنْ تعدَّدَت:

مثال: مات عن: ثلاث بنات، أب ، أم

1 7 7

(٣) تُعصَّبُ بالابن ولا تُحْجَبُ إطْلاقًا:

مات عن: زوجة ، أم، بنت ، ابن

للذكر مثل حظ  $\frac{1}{\lambda}$  الأنثيين في الباقي

الأنتيين في ال

- بنت الابن:

(١) مثلُ البنت، إلا مع بنت أو بنت ابن أعلَى منها، فتأخذُ السُّدُسَ تكملةً للثُّلْشُن.

مات عن: بنت ، أمّ ، أب، بنت ابن

تكملة للثلثين مع البنت  $\frac{1}{7}$  تكملة للثلثين مع البنت

٢- يُعصِّبُها أخوها (ابن ابن) وابن ابن أسفلَ منها، ويُعصَّبُها ابنُ عمها.

مات عن : بنت، [بنت ابن ، ابن ابن (أخوها)]

الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين  $\frac{1}{2}$ 

٣- تُحْجَبُ بالابن، وبابن ابن أقرب منها إلى الميّت، واستغراق الثلثين إذا لم يُوجَد من يُعصّبُها.

مات عن: بنتين، أب، أم، بنت ابن

$$\frac{1}{7} \frac{1}{7} \frac{7}{7} \frac{7}{7}$$

(انظر: «الأبن»)

#### - الأب:

١ - يرثُ التَّرِكَةَ كلَّها بالتَّعْصيب إنْ لم يكنْ معهُ فرعٌ وارثٌ فيأخذُ كُلَّ التَّركَةُ . مثل: مات عن أب فقط «له التَّركةُ كُلُّها».

٢- يرث الباقي بعد ذوي الفروض مثل:

مات عن: أب ، زوجة ، أم

الباقي  $\frac{1}{8}$  الباقي

٣- يَرِثُ بِالفَرْضِ مثل:

مات عن: زوجة ، أب ، أم ، ابن ، بنت

 ٤- الباقى بعد ذوي الفروض تعصيبا مثل:

مات عن: زوجة ، بنت ، أب  $\frac{1}{7}$  فرضا والباقي تعصيبًا

٥- ولا يَحْجُبُهُ وارثُ بحال

قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنشَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النصْفُ وَلَاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلَامِّهِ التُلُثُ مَنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلَامِّهِ التُلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَدُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]

- الأمُّ:

١ - لها السُّدُسُ مع الفرع الوارث.

٢- الثُّلُث: إذا لم يكن معها فَرْعٌ وارثٌ.

ترك: زوجة، أما، أبًا <u>ل</u> الباقى

٣- ثُلُث الباقي: إذا لم يكن للمَيَّتَة ولَدٌ مثل:

تركت: زوجا، أما، أبًا  $\frac{1}{7}$  الباقي عاصب لئلا تزيد عن الأب

قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواَهُ فَلَأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمَّه السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]

- الجَدُّ

١- يَرِثُ مثل الأب فيما سبق.

٢- ولا يَحْجِبُ الإِخوةَ الأشقَّاءَ، بل يرثونَ معه، مثل:

ترك: زوجة، أما، إخوة أشقاء جدا  $\frac{1}{7}$  الباقي تعصيبا  $\frac{1}{7}$ 

- الجَدَّةُ:

أ- تَرثُ السُّدُسَ إذا كانت واحدةً، مثل:

 $\frac{1}{\Lambda}$  الباقى  $\frac{1}{\Lambda}$ 

ب- يقسمُ بينهُنّ بالسّويّة إذا كُنَّ مُتَعدّدات مثل:

والجدة الصحيحة هي التي ترث، وهي التي تنسب إلى الميت بمحض الإناث كأم الأب الميت بمحض الإناث كأم الأب وأمهاتها.

- الزُّوْجُ:

أ ـ النَّصْفُ: إذا لم يوجد في الورثة ولَدٌ (مولودٌ: ذكرٌ أو أنثى).

مثال: ماتت عن زوج: له نصف التركة.

ب ـ الرُّبع: إن وُجدَ للمُتوفَّاة ولدٌ في الورثة.

ماتت عن: زوج، ولد، بنت

الباقي للذكر مثلُ حَظَّ الأنشين

- الزوجة:

نصيبها:

أ-الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث (الأولاد).

مات عن زوجة: لها رُبُعُ التركة.

ب الثُمُنُ : مع وجود الفرع الوارث.

مات عن : زوجة ، أولاد

باقي التركة  $\frac{1}{\Lambda}$ 

الزّوجان لا يُحْجَبان مطلقا، ولا يَحْجُبان غَيْرَهما بحال، لا حَجبَ حرمان، ولا حَجْبَ نُقصان.

(انظر: «الحجب»)

لا تَوارُثَ بِينِ الزَّوجَينِ إذا كانت الزَّوجَةُ مُطلَّقةً، ما لم تكن في عدَّة طلاق رَجْعيّ، فإنهما يتوارثان حينئذ.

(انظر: «العدَّةَ في الطلاق»)

قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ [النساء: ١٢]

#### - الأخُ الشقيق:

الأخ الشَّقيقُ لا يرثُ إلا بالتَّعصيب فيأخذُ كُلَّ المال إن انْفَرَد، والباقي بعد ذوي الفروض.

ماتت عن: زوج ، أم ، أخ شقيق 
$$\frac{1}{\Upsilon}$$
 الباقي

ويَسقطُ باستغراق الفروض.

زوج، أم، أب، أخ شقيق 
$$\frac{1}{\gamma}$$
 الباقي عاصب الباقي لا شيء له لاستغراق الفروض للتركة

## - الأختُ الشَّقيقةُ:

(ج) تكون عصبةً بالأخ الشقيق.

(د) تكون عصبةً مع البنت أو بنت الابن.

ترك: زوجة ، أمّا ، بنتا ، بنت ابن ، أختًا شقيقة 
$$\frac{1}{7}$$
  $\frac{1}{7}$   $\frac{1}{7}$   $\frac{1}{1}$  عاصب الباقي بالتّعصيب تكملةً للثُّلْثَين

- الأخُ لأب:

(أ) لا يرثُ إلا بالتَّعْصيب.

(ب) يسقط باستغراق الفروض للتركة.

(ج) يُحْجَبُ بِخمسة:

١ ـ الابن ٢ ـ ابن الابن ٣ ـ الأب ٤ ـ الأخ الشقيق

٥ ـ الشقيقة إذا كانت عصبةً مع البنت

- الأخت لأب:

(أ) مثلُ الشقيقة، إلا أنّها تأخذُ السُّدُس مع شقيقَة واحدة تكملةً للثلثين.

(ب) تُحجَبُ بما يَحْجُبُ الأخ لأب وبالشقيقتَين ما لم يكن معها أخُوها فيعصبها، ويُسمَّى: الأخ المبارك.

# - الأخ والأختُ لأم:

- (أ) للواحد  $\frac{1}{7}$  إذا انْفَردَ .
- (ب)  $\frac{1}{m}$  إن تَعدَّدَ ويستوي الذَّكَرُ والأنْثَى.

يُحْجَبُ بالفرع الوارث الذَّكر ولا يُحْجَبُ بالأب.

#### أولو الأرحام:

أولو الأرحام هم الأقاربُ الذين لا يَرثون كالخال والخالة وأولادهم بفرض أو تعصيب.

وقد أجمع المسلمون على عدم توريث ذوي الأرْحام عند وجود ذوي الفروض أو العَصبَة.

ويرثون إذا لم يُوجد وارثٌ غيرُهم أو وُجدَ أحدُ الزَّوْجَين.

توريثُ ذَوي الأرحام وتقديمُهم على بَيْت المال لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]

ورُويَ عن سَهْل بن حُنَيْف أنّ رجلاً رَمَى رَجلا بسَهْم فَقَتَلَهُ ولم يَترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة لعُمرَ، فكتب إليه عمرُ: إني سمعت رسول الله على يقولُ: «الخالُ وارثُ مَنْ لا وارث له». رواه أحمد والترمذي

#### حرف الباء

#### - بيت المال

مَنْ ماتَ ولا وارثَ له فوارثُه الدّولةُ، أو بيتُ المال؛ لأن الدولةَ مسئولةٌ عن كلّ فرد في الرّعية.

قال رسولُ الله عَلَيْ : «كُلُكُمْ راعٍ وكلُّكم مَسْتُولٌ عن رَعيَّته . الإمامُ راعٍ ومسئولٌ عن رَعيَّته » . رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما

والقاعدةُ الأصوليةُ تُقرر : «الغُنْمُ بالغُرْم». فإذا كانت الدولةُ تُعْطي وتعالجُ وتَحْمي، فهي الوارثُ لمن لا وارثَ له.

#### حرف التاء

## - التَّخارُج

هو اتفاقُ الورَثة على إخراج بَعْضهم من التَّركة مقابلَ شَيء معلوم منْها أو منْ غَيرها مملوك للجميع أو للبعض. وهو جائزٌ عند المسلمينَ متى كان عن تراض ؛ لأنَّهُ من قبيل الصُّلح، والصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا ما أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالاً.

ويَخرُجُ الْمُصالَحُ بِمَا أَخَذَ، ويُقَسَّمُ باقي التَّركَة على الورثة.

#### حرف الحاء

#### - الحَجْب

الحَجْبُ: هو المنْعُ مُطْلَقًا.

وفي الميراث: مَنْعُ الوارث من إرثه، ويكونُ الْحَجْبُ أو المَنْعُ:

ـ لوجود مانع يَمْنَعُ منَ الإرْث كقتل المورّث أو الرّدّة والكُفْر.

ويُسمَّى هذا الحَجْبُ: حَجْبَ حرمان.

- أو لوجود شَخْص يُنْقص نصيبَه (مثلُ الزَّوْج من النَّصف إلى الرُّبع، والأمّ من الثَّلُث إلى السُّدُس لوجود الولد في كلَيْهما. ويُسمَّى: حجْبَ نُقْصان.

## حرف الراء

#### \* السرد

الرَّدُّ: هو إعْطَاءُ أصْحاب الْفُروض ما بَقيَ بعد فَرْضهم عنْدَ عَدَم العاصب، كُلُّ بنسْبَة فَرْضه، وذلك عدا الزَّوجَيْن.

ماتَتْ وتركَتْ بنتًا فقط لها ٢ فرضا، والنّصفُ الباقي ردا.

ماتَتُ وتَركتُ زوجًا و ٣ بنات: للزوج للجنات الله ويُرَدُّ عليهنَّ . الباقي ولا يُرَدُّ على الزَّوج .

فأصلُ الرَّدّ للقرابَة، وقد انْقَطَعَتْ بالموت بينَ الزَّوجَيْن، فَلا رَدَّ عَليهما.

## حرف الشين

### - شروط الإرث

- (١) الارتباطُ بينَ الوارث والمُورِّث بمعنى صلَة القرابة.
- (٢) موتُ المورِّث، أو اعتبارُه ميتًا حُكْمًا بحُكْم القاضي (كالمفقود، أو الغائب الذي لا تُعْرَفُ أرضُهُ بعد غَيبة ٤ سنوات).
- (٣) تَحَقُّقُ حَياة الوارث وَقْتَ موت المُورِّث، أو وقت الحكم باعتباره ميتًا، فلا توارُث بين اثنين ماتا مَعًا كالغرقي.
- (٤) ألا يوجد مانعٌ من موانع الإرث (كالرقّ، والقتل العمد المحرّم، واختلاف الدين).

### حرف العين

#### - العُصَبة

هم كلُّ مَنْ يَحوزُ التَّركَةَ بأكْملها إذا لم يُوجدْ معه وارثٌ غيرُه، أو يَأخُذُ ما بَقيَ بعدَ ذوي الفُروض عندَ وجود مَنْ لهُ فرضٌ، وذلك كالابن والأب والأخ. والعَصبَةُ أنواعٌ ثلاثة:

(أ) عصبة بالنفس: وهم كل وارث ذكر يمكن نسبته إلى الميت بلا توسلط أنثى كالابن والأب، وابن الابن وإن سفل ، والجد الصحيح وإن علا، أو بواسطة ذكر كابن الابن والجد ؛ لأنه قوي بنفسه .

(ب) عصبة بالغَيْر: وهم كُلُّ أنثى تَصيرُ عصبة بانضمامها إلى عاصب بنفسه مثل: البنت واحدة أو متعددة مع أخيها؛ لأن قُوَّة القرابة حَدثَت بذلك الضَّمّ، وكذلك الأختُ الشقيقة واحدة أو متعددة مع أخيها.

(ج) عَصَبَةٌ مع الغَير: وهم كلُّ أنثى تَصيرُ عَصبةً مع أخرى ذات فَرْض كالأخْت الشقيقَة والأخت لأب مع البنت أو بنت الابن.

وتَرى المسائلَ الدَّالَّةَ على ذلك في موضعها .

وفي اللغة: العَصَبَةُ: جمعُ عاصب، وتُجْمَعُ على عَصَبات، وتُطْلَقُ على عَصَبات، وتُطْلَقُ على المفرد والمثنى والجمع مذكرًا أو مؤنثا.

العَصَبَةُ: قرابةُ الرجل لأبيه؛ سُمُّوا به لأنهم عَصَبُوا به، أيْ أحاطُوا به. وكلُّ ما استَدَارَ حَوْلَ الشَّيء فقد عصَّبَهُ، ومنه العَصائبُ أي العَمائمُ. والعَصَبَةُ مأخوذةٌ من الشَّد والْعَصْب والمَنْع والتَّقْويَة.

– العُولُ

هو زيادة في سهام ذوي الفُروض ونُقْصَان من مقادير أنْصبَتهم في الإرث.

مثل: ماتت عن زوج و شقیقتین

المسألة من ٦)

فتقَسَّم المسألةُ على ٧ دونَ ستَّة

وأوَّلُ من حكمَ بالعَوْل أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطاب رضي اللَّهُ عنه.

وفي اللغة: العَوْلُ: الميْلُ والجَوْر. يُقال عالَ الميزانُ إذا جارَ ومال.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفتم أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفتم أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]

(أي لا تَميلوا أو تجُوروا)

وفي الميراث عالَت المسْألةُ: زادَت السّهامُ وَقَلَّت الأَنْصِبَةُ.

### حرف الفاء

### – الفَّرضُ

هو التَّقديرُ، أي النَّصيبُ المقرَّرُ لصاحبه بالكتاب أو السُّنة أو الإجماع. بالكتاب: كالأمّ والبنت مع الابن كما في قوله تعالى: ﴿لِلدَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ النَّنْيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]

والسُّنَّة: كالجَدّ الصحيح والجَدَّة الصَّحيحة.

والإجماع: كأولاد الابن.

وأصْحابُ الفُروض مُقَدَّمُونَ في التَّوريث على العَصَبة.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «ألْحقُوا الفرائض بأهْلها، فما بَقي فلأوْلَى رَجُل ذكر». أخرجه أحمد والشيخان والترمذي

وفي اللغة: فَرضَ الأمرَ: أوْجَبَهُ. يقال: فَرَضَهُ عليه: كَتَبَهُ عليه.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]

فَرضَ له في العَطاء أو الميراث: قَدَّرَ له نَصيبًا.

الفرائضُ: جَمعُ فَريضة. «والفرائض» علْمٌ تُعْرَفُ به أَحْكامُ المواريث. وأصحابُ الفروض هم:

- (١) الأب. (٢) الجدُّ الصحيحُ وإن عَلا. (٣) الأخُ لأم.
  - (٤) الأختُ لأم. (٥) الزوج. (٦) الزَّوجة.
    - (٧) البنات.(٨) بناتُ الابن وإنْ نَزَلْنَ.
    - (٩) الأخواتُ لأب وأم. (١٠) الأخواتُ لأب.
      - (١١) الأمّ. (١٢) الجدّة الصحيحة وإنْ عَلَتْ.

### حرف الكاف

#### - الكَلالَــة

الكَلالَةُ: هي الميتُ الذي لا ولدَ له ولا والد.

قال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّلُاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنشَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]

وسُمِّيَ كَلاَلةً لأنَّهُ ماتَ عنْدَ ذَهابِ طرَفَيْه، الوالد والولد.

قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٢]

وقد أجمع العُلماء على أنّ المراد من الأخ والأحت أولادُ الأمّ لأنَّ الأشقَّاء أو مَنْ كانوا لأب عَصبَةٌ.

في اللغة: كَلَّ كَلاَّ وَكُلُولا، وكَلاَلةً: ضَعُفَ. يقال: كلَّ السَّيْفُ: لَمْ يَقْطَع، وكَلَّ عَن العَمَل ضَعُفَ وتَعبَ.

والكَلُّ: العيال. والكَلُّ أيضا: الذي لا ولَدَ له ولا والد. يقال: كلَّ، يكلُّ كَلالَةً.

## حرف الميم

#### - مَن لا يَرث

هناك من لا يرث إلا بالتّعْصيب، مثل:

(١) ابنُ الأخ الشقيق. (٢) ابنُ الأخ للأب.

(٣) العَمُّ الشقيق. (٤) العمُّ لأب.

(٥) ابنُ العمّ الشقيق. (٦) ابنُ العمّ لأب.

(أ) هؤلاء يأخُذُ الواحدُ منهم جميعَ التَّركة إذا لم يُوْجَد صاحبُ فرض.

(ب) ويأخذُ الباقي بعد ذَوي الفُروض.

# - مُوانعُ الإِرْث

موانعُ الإرث أرْبَعَةٌ:

(١) القتلُ: فلا يَرثُ القاتلُ الْمُتَعمِّدُ مَقْتُولَهُ.

(٢) اختلاف الدين لقوله عَلَيْ : «لا يَرثُ الْمُسْلَمُ الكافرَ ولا الكافرُ المُسلَم» . رواه الشيخان

(٣) الحِرابَةُ: فلا تَوارُثَ بينَ محارب خارج على الحاكم الشرعيّ وبين المسالمين. (انظر: «حدَّ الحرابَة»)

(٤) الرِّقّ: فلا تَوارُثَ بينَ الرَّقيق وسَيّده. (انظر: «الرق»)

# - المَوْرُوثُ «التَّرِكَةُ»

المَوْرُوثُ (أو التَّركةُ): كُلُّ ما خَلَفَهُ المتوفَّى منْ مال وَعَقار وحقوق ماليَّة وغيرها مما يُورَث عنه، وذلك بعد تَجْهيزه وتَسْديد دُيونه، وتنفيذ وصيَّته، ولذا قيل: «لا تَركةَ إلا بَعْدَ دَيْن».

# مُتَّعَلَقاتُ التركة التي تُسكَّدُ قبلَ التّوزيع:

(أ) نفقاتُ التَّجْهيز (من تَغْسيل وَتَكْفين ودَفْن) مُقَدَّمَةٌ على كافّة الحقوق. وكذلك تَجْهيزُ الزَّوجة فَعَلى وَكذلك تَجْهيزُ الزَّوجة فَعَلى زَوْجها مُعْسرَةً كانَت أمْ مُوسرَة.

(ب) الحقوقُ العَيْنيَّةُ: وهي التي تَتَعلَّقُ بالمرْهون ليَتَمكَّنَ الورثةُ من حيازَته وتقسيمه.

(ج) الدُّيونُ الشّخْصيةُ التي تتعلَّقُ بشخص المتوفّى وذمَّته.

(د) سدادُ الدَّيْن الذي له مُطالبٌ من العباد كالقَرْض والمَهْر، أما دَيْنُ الله تعالى كالزَّكاة والحَجِّ والنَّذُور والكفّارات فإنَّهُ يَسقُطُ ولا يَلزَمُ الورثة أداؤهُ.

(هـ) و صايا المتوفَّى: إنْ كانَت لا تَزيدُ على ثُلُث ما بَقيَ من التركة بعدَ سداد الحقوق الأربعة السابقة، وليْست لوارث. فإن زادَتْ على الثلث أو كانَت لوارث، احْتاجَتْ إلى إجازة باقي الورَثَة بالإجْماع.

الميْراثُ والإرثُ في الأصل اسمٌ لما يُورَّثُ من تَركة المتوفَّى ماديّا، أو معنويّا كالعلم والجاه. وعلمُ المواريث يسمَّى علْمَ الفَرائض. وهي جَمْعُ فريضَة، أي مفروضة؛ لأنّ المرادَ بها كلُّ نصيب مُقَدَّر للوارث من التركة. وهو علمٌ بأصول فقهية وحسابية يُعرَفُ بها حَقُّ كلّ وارث من التركة.

وموضُوعُه التَّركةُ ومن يَستحقُّها.

وَثَمرَتُهُ إيصالُ الحقُوق لأصحابها.

أما منزلتُه فهو منْ أشرف العُلوم التي وردّت الأحاديثُ في فضل تعلّمها.

روى أبو هريرةً ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَا قال:

«تَعَلَّمُوا الفرائضَ وَعلِّمُوها النَّاسَ؛ فإنَّهُ نصْفُ العلْم، وهُو يُنْسَى، وهو أُولُ شَيَءُ يُنْزَعُ من أمَّتي». أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي

وأصُولُه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ، وأوَّلُها آياتُ المواريث، ولا مَدْخَلَ للقياس فيه.

وحُكْمُ تَعَلُّمه أنَّه فَرْضُ كفاية، لو تَركَ تَعَلُّمَهُ أَهْلُ بَلَد أَثمُوا جميعا.

وحكْمَةُ مشروعيّة الميراث أنَّه لمّا كانَ الإنسانُ أهْلاً للملك في حياته، فلا بدَّ من خَلَف يدَبِّرُ أَمْرَ تَركَته بَعْدَ مماته من أقرب الناس إليه.

وقد اشْتُهرَ بعلم الفَرائض من الصَّحابَة - رضوانُ الله عليهم - أرْبَعة : عليُّ ابنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ عباس، وزيدُ بنُ ثابت، وعبدُ الله بنُ مسعود. وفي اللغة يقالُ: ورَثَ فلانٌ غَيْرَهُ: خَلَفَهُ في التَّصَرُّف في تَركَته. ورثَ وراثَةً وميراثًا. والوارثُ أو الوريثُ: الذي يَرثُ، وجمعُه: ورَثَةً.

الفرائض: مأخُوذَةٌ من الفَرْض بمعنى التّقدير والإلزام.

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

(أي قدرتم وأوجبتم على أنفسكم)

وفي الحديث الشريف عن أنس والبَراء أن الرسول عَلَي قال في الميراث المعنوي: «العُلَماءُ ورثَةُ الأنبياء». رواه أبو نعيم والديلمي وابن النجار

- ميراثُ الحَدَٰل:

يكون الحَمْلُ مُستَحقًا للإرث:

(١) إذا وُلدَ حَيّا .

(٢) وأن يَتَحَقَّقَ وجُودُه عندَ مَوت المورِّث، بأن تَلدَهُ أُمُّهُ لأقَلَّ مُدَّة حَمْل وهي سنَتَان، ولا يرثُ الحملُ غيرَ أبيه إلا في حَالَتَنْ:

(أ) أَنْ يُولَد حَيا لَخَمْسة وستينَ وَثلاثمائة يَوم على الأكثر منْ تاريخ الموت أو الفُرقة أثْنَاءَ عدّة الأمّ. (انظر: «العدّة»)

(ب) أَنْ يُولَدَ حيا لتسْعة أشْهر من تاريخ الوفاة إِنْ كانَ من زَوْجيّة قَائمَة وقت الوَفاة .

يُوقَفُ نَصيبُ الحَمْل (يعني يُقدَّرُ، ويُوقَفُ التصرّفُ فيه، ويُحتفَظُ لَه به) بفَرْض الذُّكُورَة، فإنْ نَقصَ اسْتكْملَ حقَّهُ منَ الورَثة وعالَت المسألة، وإنْ زادَ رُدَّ الزائدُ على باقي الورَثة. (انظر: "العَوْل،الردّ")

#### حرف الواو

#### - الوصية في الميراث

الوصيَّةُ من مُتَعَلَّقات التَّركة التي تُخْرَجُ قبلَ تَقْسيمها على الورثَة، وهي الدَّيْنُ، والتَّجْهيزُ، والوصية.

تُنَفَّذُ وَصَايا المتوفَّى إذا كانَتْ لا تَزيدُ على ثُلُث ما بَقيَ بعدَ الدُّيون والتَّجْهيز، وليسَتْ لوارث؛ لحديث عمر بن خارجة أنَّ النبيَّ عَلَى قال: «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّهُ، فلا وصيَّة لوارث». أخرجه الترمذي

فإنْ زادَتْ على ثُلُث ما بَقي احتاج الزائدُ إلى إجازَة الورثة بالإجْماع. قال تعالى: الوصيَّةُ لوارث احتاجَتْ إلى إجازَة باقي الورثة بالإجْماع. قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مَمَّا تَرَكْنُ مِنْ بَعْد وصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَلِكُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْد وصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْد وصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْد وصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُن اللَّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِيهً إِن اللَّهُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِيهً إِلَا السَّاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِي اللَّهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ وَلِكَ أَلَا السَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ وَلِي السَّاء : ١٢]

\*\*\*

#### Admin of the

| الصفحة | الموضوع              | الصفحة | الموضوع          |
|--------|----------------------|--------|------------------|
| ٣٨     | حرف الحاء            | ٧      | مقدمة            |
| ٣٨     | الحضانة              | ۱۷     | تمهيد            |
| 49     | حقوق الآباء          | ۲۱     | أولاً: الزواج    |
| ٤١     | حقوق الأبناء         | ۲۱     | حرف الهمزة       |
| ٤٢     | الحقوق الزوجية       | 71     | الإحصان          |
| ٤٤     | حرف الخاء            | 77     | اختيار (الزوجة)  |
| ٤٤     | الخطبة               | 74     | الاستبراء        |
| ٤٥     | حرف الدال            | 4 8    | الإشهاد          |
| ٤٥     | الدف                 | 40     | الإعلان          |
| ٤٦     | حرف الذال            | 40     | الأيام <i>ي</i>  |
| ٤٦     | الذرية               | 77     | الإيجاب والقبول  |
| ٤٧     | حرف الراء            | ۲۸     | حرف الباء        |
| ٤٧     | الرفث                | ۲۸     | الباءة           |
| ٤٧     | حرف الزاي            | ۲۸     | البناء بالزوجة   |
| ٤٧     | الزوج المثالي محمد ﷺ | 44     | حرف التاء        |
| ٤٨     | زوجة مثالية          | 44     | التبرج           |
| ٤٩     | حرف الشين            | ۳.     | التبريك          |
| ٤٩     | الشروط في الزواج     | ٣١     | تعدد الزوجات     |
| ٥٠     | الشغار               | 44     | تعدد زوجات النبي |
| ٥١     | حرف الصاد            | ٣٧     | حرف الجيم        |
| ٥١     | الصيد                | ٣٧     | الجماع           |

| الصفحة | الموضوع               | الصفحة | الموضوع           |
|--------|-----------------------|--------|-------------------|
| ٨٥     | ثانيا: الطلاق         | ٥٣     | حرف الطاء         |
| ٨٥     | حرف الهمزة            | ٥٣     | الطعام والشراب    |
| ٨٥     | الإشهاد في الطلاق     | 78     | حرف العين         |
| ۸٦     | الإيلاء               | 78     | العدل بين الزوجات |
| ۸۷     | حرف الخاء             | 70     | العزل             |
| ۸۷     | الخلع                 | ٦٥     | العقد             |
| ۸۸     | حرف الطاء             | ٦٧     | العقيقة           |
| ۸۸     | الطلاق                | ٦٨     | حرف الفاء         |
| 94     | حرف الظاء             | ٦٨     | فسخ العقد         |
| 94     | الظهار                | ٧.     | حرف الكاف         |
| 9.5    | حرف العين             | ٧٠     | الكفاءة           |
| 9 8    | العدة                 |        |                   |
| 97     | العصمة                | ٧١     | حرف اللام         |
| ٩٨     | حرف اللام             | ٧١     | اللبس             |
| ٩٨     | اللعان                | ٧٣     | حرف الميم         |
| 99     | حرف النون             | ٧٣     | المهر             |
| 99     | النشوز                | ٧٤     | حرف النون         |
| 1.7    | حرف الهاء             | ٧٤     | النسوة المحرمات   |
| 1.7    | الهدم                 | ٧٨     | النفقة            |
| 1.4    | ثالثا: الهرض والتداوي | ٧٩     | النكاح (الزواج)   |
| 1.4    | حرف التاء             | ۸١     | حرف الواو         |
| 1.4    | التداوي               | ۸١     | الوكالة           |
| ١٠٤    | حرف الدال             | ۸۲     | الوليمة           |
| ١٠٤    | الدواء                | ۸۳     | الولي             |

| الصفحة | الموضوع                      | الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------------|--------|------------------------|
| ١٢٦    | حرف الصاد                    | ١٠٦    | حرف العين              |
| 177    | صلاة الجنازة                 | ١٠٦    | العزل الصحي            |
| 179    | صلاة الغائب                  | ١٠٧    | عيادة المريض           |
| 179    | حرف الغين                    | 1 • 9  | حرف الميم              |
| 179    | غسل الميت                    | 1.9    | المداوي                |
| 122    | حرف القاف                    | 11.    | المرض                  |
| 177    | القبر                        | 114    | رابعا: الموت           |
| 140    | حرف الميم                    | 115    | حرف الهمزة             |
| 170    | ۱<br>مکروهات الجنازة         | 114    | الاحتضار               |
| 177    | الموت                        | 117    | الإحداد                |
| 187    | حرف النون                    | 117    | الاسترجاع              |
| 177    | النعي                        | 114    | حرف الباء              |
| ١٣٨    | ى<br>نقل الميت               | 111    | البكاء على الميت       |
| 189    | خا مسا: الهيراث              | 119    | حرف التاء              |
| 149    | حرف الهمزة                   | 119    | التعزية                |
| 149    | آيات الميراث<br>آيات الميراث | 17.    | تكفين الميت            |
| 12.    | ايك اليورات<br>أحكام التوريث | 171    | حرف الحاء              |
| 189    | حرف الباء                    | 171    | حرمة الميت             |
| 189    | بيت المال                    | 177    | حمل الجنازة والسير بها |
| 189    |                              | 178    | حرف الدال              |
| 129    | حرف التاء                    | 178    | الدعاء بعد الدفن       |
|        | التخارج                      | 175    | دفن الميت              |
| 10.    | حرف الحاء                    | 170    | حرف الزاي              |
| 10.    | الحجب                        | 170    | زيارة القبور           |

| الصفحة | الموضوع           | الصفحة | الموضوع    |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 107    | حرف الميم         | 10.    | حرف الراء  |
| 107    | من لا يرث         | 10.    | الرد       |
| 107    | موانع الإرث       | 101    | حرف الشين  |
| 100    | الموروث (التركة)  | 101    | شروط الإرث |
| 101    | الميراث           | 101    | حرف العين  |
| 109    | ميراث الحمل       | 101    | العصبة     |
| 17.    | حرف الواو         | 107    | العول      |
| 17.    | الوصية في الميراث | 104    | حرف الفاء  |
|        |                   | 104    | الفرض      |
|        |                   | 100    | حرف الكاف  |
|        |                   | 100    | الكلالة    |

#### القسامسوس الإسلامس

#### للناشئين والشباب

#### إعداد ومراجعة: نخبة من أعلام الكُتَّاب والباحثين

هذا القاموس محاولةً غير مسبوقة في صباغته وإعداده وفي الفئة التي أعدُّ من أجلها إعداداً يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية.

إنه قاموس متخصص يعالج المسطلحات الشرعية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملات، ويوفر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، والقيم التي أرساها الإسلام ورسِّخ أصولها.

ويتكون هذا القاموس من خمسة عشر جزءاً تتضمن المواضيع التالية:

٨ الأسرة المسلمة

المعاملات الإسلامية

١٠) انتشار الإسلام في آسيا

(١١) انتشار الإسلام في إفريقيا انتشار الإسلام في أوروبا

(1) (17) نظم الحكم في الدولة الإسلامية

ازدهار العلوم والقنون الإسلامية

العقيدة

٢) الطهارة

٣ الصلاة

الزكاة

الصوم

الحج والعمرة

الجهاد

10 مفاهيم وقيم إسلامية